# التوصيح ( المرة ابرالماقت في علم الأثر

لْحَدَّبِنَ عَبْد الرَّمِنُ بِرِجْكَمَّدُ بِنَ أَيْكِبُ بِنِ عَمَّانَ بُنْ حَكَمَّ السَّخَاوي لَحْدَ المتوفي (٩٠٢م)

> تقريب فيقديم د يحبر الرحم من محمس القشقري الأستاذ المشاك بكلية لؤرث الدين بالجامعة المديدة ورئيس مسم على الحديث

تحقیق وتمزیج وتعدیق عبراللین مجسس بحش رقت الرخیم برجسین النخاری

اخْيُولُ السِّنَالُفُ

له الله المرحميم المرهب

الحميه عدم والمصلاة مالسلام على محمد بنيا وعيدم غيسرميه شرف المرء أبر يسبرعلى مشك السيلف الصلط مدتقذي بهم. ونجدم. ما تتحله أولعك لعلما و الستفيدمن ألحلف حديق على آ-أنهم التي سطوها لغاني لشبه. وكار للباحث الذَّع عبد الله يتعمد الرمي شرف خدمة هذا اللَّه ب الذي سير اً بدنيا خشا و له لم على ا مرشركا وكعقبا وتعقباً على معر سعة نح تحقيم هذا الكتاب المفيد بلى صفر حجرة وقلة طونه مَكَامِر كَا الْمَعْرَى الْمُسْرَى والْمُنْدَلُولُمُ لَلْمُسْرَى ولِمُ الْمِدِيدَ قَرَامِكَ لَهُ مُوضِعًا أَنْتَفْدُهُ مِنْ فَى صَبَطِ النق مَدُنهُ مَا يَضِطُهُ كَاسِنِي لا كَمَا يَى . ومع هذا فلم يمَلُ موضعاً مِمَاعٍ إلى زادةً أ والمضاح الدونة على الحاشية تسهيل للباحث المستنيد منه. نجام عله كاملاً والكمال لله وحده مخرجل منه حد مد المرفي ليل الفرع أبريشيه على قدر منية مأبر ينبغ به طور العلم في هذا التعلق أ ما الله منوسرج موجد الملاء الم الملقه المعرف والتذاره ومولفه الدما المشهور في علم المدت والدماك المستاوى المزي سنه عدم أربع في شرح عامضه، والنطاع مسهمه مد ملك ما تى منه جالا مخد نظيم في كما به منع المفن ، مصار مكل له مدالله منسه على ميدم لا نه ما لى ذاك والعادر عليه » اندسنا خالمث لصيكلة المدث لسروعن مستقم علم الحيث

## بِنْمُ إِنَّ لَا لِحَجَ الْحَجْمَ لِلْ الْحَجْمَةِ إِلَّهُ حَيْمًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمِلًا لِمْعُمِلًا لِمُعْمِلًا لِمْعُمِلًا لِمُعْمِلًا لِمْعِمِلًا لِمُعْمِلًا لِمْعِمِلًا لِمُعْمِلًا لِمْعِمِلًا لِمُعْمِلًا لِمْعِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمُعْمِلِمِلْ لِمُعْمِلًا لِمِعِلِمُ لِمِعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمِعِلِمُ لِمِعْمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعِمِلًا لِمِعِمِلِمِعِمِلِمِلًا لِمِعْمِلِمِعِمِلِمِعِمِلِعِلْمِلِمِعِمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعْمِلِمِلِمِ

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد نبينا وعبده . و بعد : \_

فإن من شرف المرء أن يسير على منهج السلف الصالح ويقتدي بهم ويخدم ما تركه أولئك العلماء ليستفيد منه الخلف ويقف على آرائهم التي سطروها لنا في كتبهم .

وكان للباحث الأخ عبدا لله بن محمد عبدالرحيم شرف حدمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا ، فتناوله تصحيحاً وشرحاً وتعقيباً وتعقباً على من سبقه في تحقيق هذا الكتاب المفيد على صغر حجمه وقلة مادته فكان كالمفتاح للمبتدئ والتذكير للمنتهي ، و لم أجد بعد قراءتي له موضعاً انتقده فيه في ضبط النص لأنه قام بضبطه كما ينبغي لا كما يجي. ومع هذا فلم يترك موضعاً يحتاج إلى زيادة أو إيضاح إلا وقام بها في الحاشية تسهيلاً للباحث المستفيد منه ، فجاء عمله كاملاً والكمال لله وحده عزوجل فنرجو من المولى العلي القدير أن يثيبه على قدر نيته وأن ينفع به طلاب العلم في هذا التخصص العزيز .

أما الكتاب فهو شرح موجز لكتاب ابن الملقن المعروف بـ(التذكرة) ومؤلفه الإمام المشهور في علم الحديث الإمام السخاوي المتوفى سنة ٩٠٢هـ أبدع في شرح غامضه، وإيضاح مبهمه ومشكله وأتى فيه بمالا نحد نظيره في كتابه (فتح المغيث) فصار مكم لاً له، والله يثيبه على جهده إنه ولي ذلك والقادر عليه.

كتبه د/ عبدالرحيم بن محمد القشقري الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف ورئيس قسم علوم الحديث حرر في ١٤١٧/١٠/٧هـ

# بِنِيْمُ الْنَالِ الْحِيْرِ الْجَعْرِ الْجَعْرِ الْجَعْرِ الْجَعْرِ الْجَعْرِ الْجَعْرِ الْجَعْرِ الْجَعْرِ الْ

#### المقكذمكة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، سيد الأولين والآخرين ، النبي الصادق الأمين ، وعلى آله وصحبه وأتباعه السائرين على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد: \_

فإن الاشتغال بالعلوم الشرعية من أعظم القربات وأجل الطاعات لمن صلحت نيته ، واتبع سبيل سلفه الصالح ، خاصة السنة النبوية وعلومها بعد الاهتمام بكتاب الله وعلومه . ؛ لذا كان "من أعظم ما يسعى إليه الساعون ، ويتنافس في الدعوة إليه المتنافسون ، علوم الحديث الكاشف النقاب ، عن جمال وجوه محملات الكتاب ، والمدار لتفصيل الأحكام ، وتبيين أقسام الحلال والحرام ، إذ مستندها ما صح من الأخبار ، وثبت حسنه من الآثار، ولا طريق لتعرف ذلك إلا بما اصطلح عليه من أصول تلك المسالك ، ولما كان الشئ يشرف بشرف موضوعه أو بمسيس الحاجة إليه كان فن مصطلح الحديث مما جمع الأمرين وفاز بالشرفين ، لأنه يُبصّر إليه كان فن مصطلح الحديث مما جمع الأمرين وفاز بالشرفين ، لأنه يُبصّر

من سواء السبيل الجواد، ويرقى الهمم لتعرف سنن الرشاد . . . "(١).

لذا تنوعت المصنفات من أهل الحديث في هذا الباب، وكثرت وتعددت ، فمن مؤلِّف لها في وريقات ، ومن مصنف لها في مجلدة أو مجلدات وهلم جراً. ومع هذا لم يُثن ذلك الأئمة من التصنيف والتأليف والشرح والتهذيب والتحقيق والتنقيح فيه ، وما ذلك إلا إيماناً منهم بوجوب الاستمرار على السنة المتبعة من منهج الأثمة السالفين ، وإكمالاً من المتأخرين في التصنيف والتأليف. وقد حاز كتاب الحافظ ابن الصلاح قصب السبق في هذا الفن ، فمن متناول له بالتهذيب تـارة ، وبالاحتصـار أخرى، وبالتعليق والشرح مرات ، وممن اختصره وهذَّبه الحافظ ابن الملقــن وذلك في كتابه (المقنع) كما أشار إليه في مقدمته للتذكرة ، ثم اقتضب رسالته المسماة بـ (التذكرة) من كتابه المشار إليه آنفاً، والعلة في الاقتضاب هي أن "يتنبه المبتدي ويتبصر بها المنتهى" (ل ١ /أ ب) ، فجاء الإمام السخاوي موضحاً لهذه التذكرة محللا لألفاظها ، متمماً لفوائدها ، جامعاً لمقاصدها فلم يكن مطولاً تطويلاً مملاً، ولا مختصراً اختصاراً مخلاً، أظهر تبحره في الفن ، وعلو كعبه فيه، وأجلى مراد المؤلف من تذكرته، فيسره لمن طالعه وتطلب فيه مراده، فرحمهما الله رحمة واسعة . آمين . .

ولأجل ذلك عزمت على تحقيقه وإخراجه مع التعليق عليه إكمالاً للفائدة ، ليخرج في هذه الحلَّة الجديدة ، تليق بمصنَّف كهذا ، ولا أدعي العصمة في العمل أو السلامة من الخلل ، فالكمال عزيز ، والخطأ والنقص

<sup>(</sup>١) قواعد التحديث للقاسمي (ص ٣٥-٣٦).

وارد، فالمرجو من الله حل وعلا المغفرة من الزلل، والثواب على العمل ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

والحمد لله رب العالمين.

وكتب أبو أسامة عبدا لله بن محمد عبدالرحيم ابن حسين البخاري المدينة النبوية فحر الخميس ١٤١٦/٩/١٢هـ

### القسـم الأول قسم الدراسة

#### ويشتمل على:

المبحث الأول: ترجمة ابن الملقن.

المبحث الثاني: ترجمة السخاوي.

المبحث الثالث: نسخ الكتاب.

المبحث الرابع: عملي في التحقيق.

المبحث الخامس: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف.

#### ترجمة ابن الملقن 🗥 .

#### اسمه ونسبه ونسبته:

هو الإمام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدا لله ، سراج الدين أبو حفص الأنصاري ، الوادي آشي ، الأندلسي ، التكريري الأصل ، شم المصري الشافعي ، المعروف بابن النحوي ، لأن أباه كان عالماً بالنحو ، ويعرف أيضاً بابن الملقن .

وسُمِّي بابن الملقن لأن والده توفي وله من العمر سنة واحدة ، فأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي ، وكان يلقن القرآن في الجامع الطولوني، فلازمه سراج الدين وصحبه من صغره ، وتزوج من أمه ، وكان رحمه الله يغضب من نسبته إليه ولم يكتبه بخطه وإنما كان يكتب ابن النحوي .

#### مولده:

روى السخاوي في (الضوء اللامع) (١٠٠/٦) أن ابن الملقن كتب بخطه أنه ولد في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة .

<sup>(</sup>١) استفاض جماعة من الإحوة الباحثين في ترجمة ابن الملقن منهم : «مقدِّمة» نورالديـن شريبة لكتاب المؤلف (طبقات الأولياء) ، وجاويد أعظم في مقدمته لـ (المقنع) ، وإقبال أحمد محمد إسحاق في مقدمته لتحقيق كتاب المؤلف (البدر المنير) ، لـذا لم أطل في الترجمة خشية التكرار .

#### نشأته

لما توفي والده وأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي اعتنى به الشيخ عيسى عناية فائقة أثَّرت في ابن الملقن ، ذلك أن الشيخ عيسى كان يلقن القرآن ـ كما سبق ـ في جامع طولون ، وكان رجلاً صالحاً ، ووافق ذلك أن تزوج الشيخ عيسى بأم ابن الملقن ، فاعتنى به وبتربيته ، واستثمار مال أبيه ، فنشأ ابن الملقن في كنفه فحفظ القرآن الكريم والعمدة للمقدسي والمنهاج وغيرها .

#### رحلاته في طلب العلم:

الرحلة في طلب العلم والحديث خاصة سنة متبعة لدى العلماء من سلف الأمة الصالح ، إذ يندر أن تجد إماماً لم يرحل في طلب العلم ، لذا بحد أن الإمام ابن الملقن رحل إلى بلدان عدة منها دمشق ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبيت المقدس ومصر وغيرها من البلدان .

#### شيوخه .

لقد مكنَّت الرحلة لابن الملقن لقاء العلماء والحفاظ في تلك الأمصار والأقطار فقرأ عليهم واستفاد منهم وأجيز ، فمن شيوخه :

الحافظ العلائي ، وابن سيد الناس ، وتقي الدين السبكي ، ومغلطاي والعز ابن جماعة ، والقطب الحلبي ، وأجاز له الحافظ المزي ، وجمال الدين الأسنوي ، وأبي حيان الغرناطي ، والبرهان الرشيدي وغيرهم كثير جداً .

فهذه التلمذة على أمثال هؤلاء الأفذاذ من العلماء أثرت في شخصية ابن الملقن العلمية في فنون شتى كالنحو والقراءات والحديث والفقه وأصوله وغيرها من الفنون، لذا تقلد المناصب العديدة كالقضاء والتعليم وغيرها.

#### تلامذته:

رجل جمع مثل هذا الجمع، وأخذ عن علماء عصره ومصره، حريٌّ أن يُرتَحل إليه، ويطلب العلم بين يديه ، وكان الأمر كذلك ، فقد ذاع صيته وانتشر خبره ، فطلبه الطلاب ، وأتوه ، ليأخذوا عنه ويتتلمذوا عليه، واستفاد منهم كثير ، بل صار أكثرهم أئمة يشار إليهم بالبنان ، فمنهم :

الحافظ العلامة الثقة البحر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، والحافظ المتقن أحمد بن عبدالرحمن بن الحسين أبو زرعة العراقي، والإمام الحافظ إبراهيم بن محمد بن خليل برهان الدين الطرابلسي المعروف برسبط ابن العجمي) ، والحافظ أحمد بن نصر الله بن أحمد التستري ، وغيرهم جم غفير .

#### مكانته وثناء العلماء عليه:

رحلة ابن الملقن الواسعة ، وأحذه عن العلماء ، كوَّنَ لديه قاعدة عريضة في الاطلاع والمعرفة ، فكان بذلك واسع الاطلاع غزير العلم في الحديث وعلومه والفقه وأصوله ، والنحو وغيرها من الفنون ، شهد بنبله وعظيم منزلته الأئمة الأعلام ، وحسبك بشهادتهم تزكية ، وبياناً لمنزلة هذه العلم الهمام ، ومن هؤلاء الأئمة :

الحافظ العلائي حيث قال: "الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدث الحافظ سراج الدين شرف الفقهاء والمحدثين فخر الفضلاء".

وقال العراقي : "الشيخ الإمام الحافظ " .

وقال ابن فهد المكي : "الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام وعلم الأئمة الأعلام عمدة المحدثين وقدوة المصنفين " .

وقال الحافظ سبط ابن العجمي : "حفَّاظ مصر أربعة أشخاص وهم

من مشايخي: البلقيني وهو أحفظهم لأحاديث الأحكام، والعراقي وهو أعلمهم بالصنعة، والهيثمي وهو أحفظهم للأحاديث من حيث هي، وابن الملقن وهو أكثرهم فوائد في الكتابة على الحديث ".

وقال الحافظ السيوطي: " الإمام الفقيه ذو التصانيف الكثيرة . . . أحد شيوخ الشافعية وأئمة الحديث . . . وبرع في الفقه والحديث وصنف فيهما الكثير " .

وقال ابن شهبة: " الشيخ الإمام العالم العلامة ، عمدة المصنفين".

فهذه بعض الأقوال المذكورة فيه ، وهي كافية في بيان قدره وعلو منزلته أضف إلى ذلك الشروة العلمية الضخمة التي خلفها رحمه الله ، وسيأتي ذكر شئ منها .

#### تصانیفه:

اتفق الأئمة المترجمون على أنه من المكثرين في التصنيف ، ولعل ذلك يرجع إلى أنه اشتغل بالتصنيف مبكراً ، قال الحافظ ابن حجر في الجمع المؤسس (٣١٢/٢): " واشتغل بالتصنيف وهو شاب فكتب الكثير حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفاً ".

وقال القاضي محمد بن عبدالرحمن العثماني قاضي صَفَد: "أحد مشايخ الإسلام صاحب المصنفات التي ما فتح على غيره بمثلها في هذه الأوقات ". من الضوء اللامع (١٠٢/٦) .

وقال الحافظ السخاوي: "واشتهرت في الآفاق تصانيفه، وكان يقول إنها بلغت ثلثمائة تصنيف، وشغل الناس فيها وفي غيرها قديماً، وحدث بالكثير منها وبغيرها من مروياته وانتفع الناس بها انتفاعاً صالحاً من حياته وهلم حراً " الضوء اللامع (١٠٣/٦).

#### ومن مصنفاته:

ا ـ (عمدة المحتاج إلى كتباب المنهاج) شرح به (منهاج الطبالبين) للنووي في الفقه .

٢ - (خلاصة الفتاوي في تسهيل أسرار الحاوي) أي (الحاوي الصغير
 في الفقه الشافعي) للقزويني .

٣ ـ (البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير) والشرح الكبير للرافعي.

٤ - (المقنع في علوم الحديث) .

و - (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) شرح لعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي وغيرها كثير .

#### وفاته:

ابتلي رحمه الله باحتراق كتبه ، وأكلت النار أكثر مسوداته ، فتغير حاله بعدها وكان ذلك سبباً في حجب ابنه لـه عن التحديث ، ثـم وافـاه الأجل في ليلة الجمعة السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة (٨٠٤هـ) بالقاهرة ، فرحمه الله وغفر لنا وله ولجميع المؤمنين .

#### ينظر في مصادر ترجمته:

إنباء الغمر (٥/١٤) ، والمجمع المؤسس (٢١١/٢)، والضوء اللامع (٢/٠٠١) ، وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (٢٧٣/٤) ، وذيل التقييد للتقي الفاسي (٢٤٦/٢)، ولحيظ الأحاظ لابن فهد المكي (ص٩٩٧)، وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص ٣٦٩) ، والبدر الطالع للشوكاني (١٨/١) ، وشذرات الذهب لابن العماد (٤/٧) والأعلام للزركلي (٤/٧) .

#### ترجمة الإمام السخاوي

#### اسمه ونسبه ولقبه:

هو محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد ، السخاوي نسبة إلى سخا بلد غربي الفسطاط، القاهري المولد الشافعي المذهب ، نزيل الحرمين الشريفين الملقب بشمس الدين أبو الخير ، وأبو عبدا لله بن الزين ، أو الجلال أبى الفضل وأبي محمد .

#### مولده :

ولد في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وثمانمائية ، بحارة بهاء الدين علو الدرب ، الجحاور لمدرسة شيخ الإسلام البلقيني ، محل أبيه وحده ، شم تحول منه حين دخل في الرابعة مع أبويه لملك اشتراه أبوه ، محاور لسكن شيخه ابن حجر .

#### **رحلاته** :

رحل وجاب و دخل الآفاق والبلدان ، فكان صاحب رحلة واسعة ، فمن تلك البلدان : حلب و دمشق وقطيا وغزة وبيت المقدس والخليل ونابلس و دمياط ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والزبداني و بعلبك و حمص وحماة و سرين و حبرين و طرابلس وغيرها كثير .

#### شيوخه:

رحلة السخاوي الواسعة لقي خلالها ، أئمة العصر من كل بلد ومصر، فقرأ وسمع وأجيز ، وقد زادوا على الأربعمائة شيخ فمنهم البرهان ابن خضر، والشهاب أبي العباس الحناوي، تضلع على هذين في صناعة

الإعراب، وكذا أخذ عن حفيد سيبويه النحوي الشهير الجمال ابن هشام الحنبلي ، وأخذ أيضاً عن صالح البلقيني ، والشَّمُّني الحنفي ، وقاسم بن قطلوبغا ، والجلال المحلي ، ولازم وأكثر عن شيخه شيخ الحفَّاظ ابن حجر العسقلاني وهو أجل شيوخه وأعظمهم أثراً فيه ، وغيرهم كثير ، جمعهم بنفسه في كتاب له أسماه (بغية الراوي فيمن أخذ عنه السخاوي ) أو (الامتنان بمشايخ محمد بن عبدالرحمن ) .

انظرهم في الضوء (٣/٨ وما بعدها ) .

#### ثناء العلماء عليه:

اشتهر السخاوي بنباهته وفطنته وحرصه ، حتى فاق أقرانه وشهد له بذلك شيخ عصره وأستاذ مصره حافظة الزمان الإمام الهمام ابن حجر رحمه الله ، بل كان ينوه بذكره وقال الزين قاسم الحنفي : "وقد كان هذا المصنف ـ يعني السخاوي ـ بالرتبة المنيفة في حياة حافظ العصر وأستاذ الزمان ، حتى شافهني ـ أي ابن حجر ـ بأنه أنبه طلبتي الآن ، وقال أيضا : حتى كان ينوه بذكره ويعرف بعلو فحره ويرجحه على سائر جماعته المنسوبين إلى الحديث وصناعته كما سمعته منه وأثبته بخطي قبل عنه ".

وقال الحافظ التقي بن فهد الهاشمي: "زين الحفاظ وعمدة الأئمة الأيقاظ شمس الدنيا والدين ممن اعتنى بخدمة حديث سيد المرسلين واشتهر بذلك في العالمين على طريقة أهل الدين والتقوى فبلغ فيه الغاية القصوى.

وأثنى عليه آخرون كثيرون منهم تلميذه الحافظ عمر بن فهد الهاشمي المكي ، وأبو ذر ابن البرهان الحلبي ، والبرهان البقاعي ، والتقي القلقشندي، والعز الحنبلي والبلقيني ، والشهاب أحمد بن محمد بن علي الحجازي ، والبدر العين، والتقي الشمني ، وصديق حسن خان،

والشوكاني وغيرهم كثير .

#### مصنفاته:

شرع الحافظ السحاوي في التصنيف قبل وفاة شيخه الحافظ ابن حجر، حيث قال في (الضوء) (١٥/٨): "أنه شرع في التصنيف والتخريج قبل الخمسين" أي قبل الخمسين وثمانئة ،وهذا النبوغ المبكر أفاده حداً من حيث البراعة في أكثر الفنون، كالفقه والعربية والقراءات والحديث والتاريخ، وله مشاركات في الفرائض وأصول الفقه والتفسير وغيرها.

فهذه البراعة ساعدته في التصنيف والتأليف ، وقد ذكر البلوي في «ثبته» ص (٣٧٥) أن علي بن عياد البكري الفيلالي أخبره أن السخاوي كتب له إجازة عامة ، وأحاله على فهرسته ، وأحبره أن له مائة وستين تأليفاً ، وأن بينه وبين النبي على عشرة رجال في الحديث .

والذي يبدو أن السخاوي لم يقتصر على هذا العدد من المصنفات والمؤلفات ، بل تعدت هذا العدد بكثير ، فقد ذكر الكتاني في «فهرس الفهارس» (٩٨٩/٢) عن ابن روزبهان قوله : " . . . وله تصانيف تنيف على أربعمائة مجلد ، كما ذكر وفصّل في كثير من إجازاته ، وكان له مائة وعشرون شيخاً في صحيح البخاري" .

وقال الزركلي في «الأعلام» (١٩٤/٦): "... وصنف زهاء مئتي كتاب ... ".

#### ومن تلك المؤلفات والمصنفات:

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع و «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»، والمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، و فتح المغيث شرح ألفية الحديث، والتحفة اللطيفة في أحبار

المدينة الشريفة ، وتخريج أحاديث العادلين ، وتحرير الجواب عن ضرب الدواب ، ورجحان الكفة في ذكر نبذة عن حال أهل الصفة ، والجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، والغاية شرح الهداية . وغيرها كثير جداً .

#### وفاته:

توفي رحمه الله بالمدينة النبوية سنة (٩٠٢هـ) وأسف الناس على موته أشد الأسف ، فرحمه الله رحمة واسعة آمين .

#### مصادر ترجمته:

جرت عادة الحفاظ في عصره أن يترجم المرء لنفسه في بعض مؤلفاته، وكان من أولئك الحفاظ الإمام السخاوي ـ رحمه الله ـ حيث ترجم لنفسه في كتابه الضوء اللامع ((7/N-7))، والتحفة اللطيفة ((7/N-7))، وانظر أيضا لترجمته : شذرات الذهب ((8/N-1))، والبدر الطالع أيضا لترجمته : مفرس الفهارس للكتاني ((7/N-1))، والبدد وثبت البلوي ((9/N-1))، والتاج المكلل ((9/N-1)) وهدية العارفين للبغدادي البلوي ((9/N-1))، ومعجم المؤلفين لكحالة ((8/N-1))، والمستدرك على معجم المؤلفين ((9/N-1))، والأعلام ((8/N-1)) وغيرها .

#### نسخ الكتاب

وقفت ـ حسب علمي ـ على نسختين للكتاب .

الأولى: مصدرها دار الكتب المصرية ، وهي مصورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية ـ بالمدينة النبوية ـ فلم .

رقمها: (٩٨٢).

عدد أوراقها : (١٠) أوراق ذات وجهين ، عدا الورقة الأولى .

ناسخها : العلامة الحافظ الشيخ عبدالعزيز بن عمر بن محمد بن فهد المكي الهاشمي .

إمام محدث ثقة بارع ، له مصنفات عـدة ، لازم الإمـام السـخاوي ، وقرأ عليه الكثير من كتبه توفي سنة (٩٢١هـ ) .

له ترجمة في «الضوء اللامع» (٢٢٤/٤) ، و «شذرات الذهب» (١٠٠/٨)، والكتاني في «فهرس الفهارس» (٢/٤/٥) وانظر مقدمة تحقيق كتاب «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» لابن فهد (٢/١–١٥)، و «الأعلام» (٢٤/٤).

تاريخها: نسخت هذه النسخة في حياة المؤلف ـ رحمه الله ـ في يـوم الأحد ٩٠٠/٦/٣ هـ وعليها سماعات بخـط المصنف رحمه الله ، اعتمدت على هذه النسخة وجعلتها أصلاً ، لتقدمها عـن الأخـرى ، ولأن ناسخها من الحفاظ المتقنين ، ومن الملازمين للإمام السخاوي ولندرة الأخطاء فيها.

والذي يبدو من صنيع الناسخ في المخطوطة هذه أنه كان يكتب (التذكرة) لابن الملقن ، بخط مغاير للخط الذي نسخ به التوضيح ، وهذا واضح حداً في المخطوط، فنجد (التذكرة) بخط فاتح يصل أحياناً لعدم الوضوح، والتوضيح بخط غامق داكن مميز.

وكذا تتميز النسخة هذه بخطها الجميل المرتب ، ورمزت لها بـ (أ) .

الثانية : هي كذلك من محفوظات دار الكتب المصرية ، منها صـورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية ـ بالمدينة النبوية ـ ، فلم .

رقمها: (٩٨٣).

عدد الأوراق: (١٠) ورقات كل ورقة ذات وجهين عدا الورقة الأولى والأخيرة ، ناسخها : عبدالمعطي بن أحمد بن محمد السخاوي . و لم أقف له على ترجمة ، وليس هو حفيد السخاوي كما يُظنُّ من أول وهلة ، لأن ابن السخاوي أحمد ولد سنة (٥٥٨هـ) وتوفي بالطاعون سنة (٤٥٨هـ) فيكون عمره تسع سنوات ، و لم يذكر في ترجمته أنه تزوج أو عقب . ينظر الضوء اللامع (٢٠/٢) .

تاريخها: نسخت هذه النسخة أيضاً في حياة المصنف ولكن في آخر حياته ، بل قبل وفاته بتسعة أيام ـ البدر الطالع (١٨٦/٢) ـ وكانت في يوم الأحد (٢/٨/٥) .

وعلى هذه النسخة تعليقات كثيرة لعلي الأنصاري ، وهي من كتبه ، وعليها تملّكه ، وكذا عليها سماعات تثبت صحتها .

وخطها مقروء لا بأس به ، والنسخة مقروءة على المؤلف أو مقابلة على أصل له يدل على ذلك ما جاء في حواشي المخطوطة من تكرار كلمة (بلغ) أو (ثم بلغ) أو قوله (بلغ مقابلة على مؤلفه) كما في (ل/٧/أ) وقوله (بلغ مقابلة بحضرة مؤلفه) (ل/١١/أ) ورمزت لها بـ (ب) .

ومع هذا فإنه لا يوجد هناك فرق يذكر بين النسختين (أ) و (ب) لأن النسختان معروضتان على المؤلف فنتج عن هذا قلة الأخطاء .

ومما يجب الإشارة إليه أن (التوضيح) طبع بتحقيق وتعليق / حسن

إسماعيل الجمل نشر دار التقوى ، واعتمد المحقق على نسخة واحدة محفوظة بدار الكتب المصرية إلا أنها نسخة مغايرة للنسختين اللتين اعتمدتهما ، فجاء عمله مشوباً بالنقص خاصة في قراءة المخطوط ، وحتى لا يقال أن هذا القول خال من التدليل ، سأذكر مثالين على سبيل التدليل لا الحصر:

جاء في المطبوع من (التوضيح) (ص٢٦): ". . . وقت واحد لغيره المتوصل به . . . " .

مع أن الصواب والسوارد في النسختين قوله: ". . . واحد لعزة \_ بالزاي والتاء المربوطة \_ التوصل \_ بدون ميم \_ به . . . " . وانظر فتح المغيث (٣٥٦/٣) .

وأيضاً في الصفحة نفسها أخطأ في قراءة كلمة من تعريف المصحف حيث قال: ".. والمصحف زيادة ... ". بالزاي هكذا \_ والصواب كما في النسختين والموافق لتعريف المصحف والمصطلح عليه عند أهل الفن (تارة) بالتاء والراء ثم التاء المربوطة .

ولعله لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكره على عمله ونسأل الله لـــه التوفيق .

وأقول للقارئ الكريم قارن بين التحقيقين والتعليقين ثم احكم . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

#### عملي في التحقيق

١ - اعتمدت النسخة (أ) أصلاً - كما أشرت آنفاً - .

٢ ـ جعلت النسخة (ب) نسخة مساعدة .

٣ - أثبت الصواب في المتن إن كان ما في (أ) خطأً ، و أجعله بين
 معقوفتين [ ] ، وأشير في الحاشية إلى مصدر التصويب .

٤ ـ استأنست بالطبعة المحققة من التوضيح المشار إليها آنفاً ، وأبين في الحاشية ـ أحياناً ـ ما ورد فيها من خطأ في التعليق أو القراءة للمخطوطة ونحوه .

٥ ـ قمت بمقارنة ما بين النسخ (أ) و (ب) والمطبوع من التوضيح وكذا بالطبعات الثلاث لتذكرة ابن الملقن التي تعتبر ـ أي التذكرة \_ أصل التوضيح فبعد المقارنة أثبت الصواب في المتن ـ كما أشرت آنفاً \_ ، وأنبه على الخطأ إن ورد في إحدى الطبعات الثلاث من التذكرة إن وحد وهذا لم التزمه على الدوام .

والطبعات الثلاث هي :

الأولى : طبعة علي حسن عبدالحميد .

والثانية : محمد عزيز شمس .

والثالثة: المضمنة ثبت البلوي

٦ ـ عزوت الآيات إلى مواطنها من كتاب الله عزوجل .

٧ \_ خرجت الأحاديث الواردة والحكم عليها حسب القواعد الحديثية.

٨ـ ما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفى بعزوه ، دون التوسع في العزو والتحريج، إلا ما شذ.

٩ ـ ترجمت لجميع الرجال والأعلام الواردين في الكتاب إلا ما سهى
 عنه البصر .

١٠ عَلَقت على الكتاب بما أراه يزيل اللبس ـ إن وحد ـ ويوضح المعنى ويفيد القارئ الكريم .

١١ ـ بينت بعض الغريب الوارد في المتن و لم ألتزمه .

١٢ \_ جعلت عناوين جانبية بجوار المبحث مساهمة في ترتيب وتنسيق مباحث الكتاب ليسهل الرجوع إليها .

١٣ \_ شكلت في الغالب أواخر الكلمات ليقرأ النص قراءة صحيحة.

۱٤ ـ ميزت بين (التذكرة) وشرحها (التوضيح) حيث جعلت التذكرة بخط عريض أسود بين قوسين هكذا ( )، وأما شرح (التوضيح) فبخط عادي أقل منه عرضاً.

١٦ \_ أعددت فهارس في نهاية الكتاب ترشد الطالب لطلبه ومطلبه، وهي :

أ \_ فهرس للآيات .

ب ـ فهرس للأحاديث .

ج ـ فهرس التراجم .

د ـ فهرس لمباحث الكتاب ومحتوياته .

هـ ـ فهرس للمصادر .

و \_ فهرس عام .

وا لله أسأل التوفيق والسداد ، والقبول في القول والعمل ، وأن يرزقنا الاخلاص في السر والعلانية ، ويرحم مؤلف الكتاب ومحققه وقارئه وجميع المؤمنين . آمين .

#### توثيق نسبة الكتاب

لاشك في نسبة الكتاب للإمام السخاوي عليه رحمة الله إذ أن هناك جملة من الأدلة تثبت صحة نسبته إليه ، مع العلم أن لم يذكره ضمن مؤلفاته الكثيرة التي سردها لما ترجم لنفسه في الضوء، ومع ذلك قال في ترجمة ابن الملقن من الضوء (١٠٠/٦) ما نصه : ". . . وله فيه ـ أي علوم الحديث ـ أيضاً التذكرة في كراسة رأيتها . . . " .

إليك \_ أخي القارئ \_ بعض الأدلة المثبتة صحة نسبة الكتاب للمؤلف رحمـه الله منها:

- ١ ـ السماعات الموجودة على الكتاب .
- ٢ ـ على الكتاب تصويبات بخط المؤلف رحمه الله .
- ٣ ـ الكتاب، بل النسختان معروضتان على المؤلف وفيهما ما يـدل
   على المقابلة كما سبق بيانه .
- ٤ ـ إسناد المؤلف إلى ابن الملقن ، حيث رواها عن شيخه ابن حجر وشيخه ابن حجر رواها عن شيخه ابن الملقن .
- ٥ ـ اعتمد الإمام السخاوي في شرحه (للتذكرة) على نسخة بخط الحافظ الجمال ابن ظهيرة، وهي نسخة مقروءة على ابن الملقن سنة (٧٧٧هـ) في رمضان بالناصرية بالقاهرة ، فنسخة شيخه ابن حجر ونسخة ابن ظهيرة ليس بينهما اختلاف ، ولو وجد لذكره ـ رحمه الله ـ .
- ٦ ـ بعد المقارنة بين المطبوعات الثلاث من التذكرة وبين التوضيح مع
   أصله التذكرة نجد التوافق بينهما في جل بل أغلب الكتاب إلا نادراً .

٧ - المقارن بين شرح الإمام السحاوي هنا وبين ما سطره في كتابه النافع (فتح المغيث) يجد توافقاً في الشرح والتعليق، وعلى سبيل المثال تعريفه للمقطوع والشاذ، وترجيحه في الكتابين لمذهب الشافعي في تعريف الشاذ، والتغاير بين المتواتر والمشهور حيث قال في الكتابين: "قال شيخنا : إن كل متواتر مشهور ولا عكس" وغيره كثير، وستحده واضحاً في الكتاب مع التعليق عليه.

٨ ـ مـا ذكره في آخر التوضيح بقوله: "... وتم هـذا التوضيح المناسب لها . . . " ثم ختمه بقوله "قاله وكتبه محمد السخاوي . . . ".

9 ـ ذكر عمر كحالة في (المستدرك على معجم المؤلفين) (ص 7٧٨) عند ترجمة الإمام السخاوي أن من جملة آثار الإمام السخاوي هذا الكتاب حيث قال: "ويضاف إلى آثاره . . . ـ ثم ساق جملة من كتبه ومنها ـ التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن على الأثر " .

وفي نظري أن هذه الدلائل تكفي في إثبات صحة النسبة إليه. والله أعلم.

## القسم الثاني النص المحقق

#### بسم الله الرحمن الرحيم

[و](١)صلى الله على سيدنا محمد «وآله وصحبه وسلم تسليماً»(١) . قال شيخُنا شيخُ الإسلامِ ، أوحدُ العلماءِ الأعلامِ ، حَاتِمةُ الحَفَّاظ بلا الع

والمنفردُ في سَائرِ الأقطار بالاجماع ، شمسُ الدينِ أبو الخيرِ محمَّد بـن الشيخ المقري «المرحوم»(٢) زينُ الدينِ عَبدُالرحمـنِ بـن محمَّد بـن أبـي بكـر السخاوي القاهري الشافعي أدامَ اللهُ النفعَ بعلومه آمين .

الحمد لله وكفى ، وسلامٌ على عبادِه الذين اصطفى ، وبعدُ : فهذا تعليقٌ لطيفٌ على «التذكرة»(٤) التي أشيرُ فِيهَا لكشيرِ من أنـواع

<sup>(</sup>١) من (ب) وهو الصواب ، وانظر (رصف المباني في شرح حروف المعاني) للمالقي ص (٣٧٨) .

<sup>(</sup>٢) من قوله (وآله . . . ) الخ ساقط من (ب) ، والسطر كله من أوله إلى آخره ساقط أيضاً من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) الأولى والأصوب ترك مثل هذا التعبير ، إذ لا نعلم هل هو من المرحومين أولا ؟ وإن كنا نسأل الله له ذلك ، فالواجب أن نقيد القول بالمشيئة . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) المسماة بـ (التذكرة في علوم الحديث) نشرت بتحقيق الأستاذ على بن حسن بن على عبدالحميد ـ دار عمان ـ الأردن ، اعتمد في تحقيقه على نشرتين مطبوعتين كما ذكر ص (٥) ، ولم يعتمد على مخطوط.

وحققت أيضاً من الشيخ محمد عزيز شمس ضمن (روائع البراث) (ص٢٧-ص٤٤) واعتمد في تحقيقه على أربع نسخ حطية فجاء عمله أتقن من تحقيق الشيخ على حسن عبدالحميد، ولعل الشيخ على حسن لم يطلع على المخطوطات الموجودة للكتاب، فالله أعلم ، وهمي موجودة كاملة في (ثبت البلوي) من ص (٣٦٩-٣٦٩) .

علوم الحديث ، وأنبأني بها أستاذي إمّامُ الأئمة أبو الفَضلِ ابنُ حجر (١) عن مؤلِفها السِّراجِ أبي حفص عمر بن أبي الحسن الأنصاري الشافعي ابن النحوي الشهير بابنِ المَلقِّن رَحْمَهُمَا الله و نَفَعنا ببركاتِهما . سُئلتُ فيهِ وأنا يمكة في أثناء سنة تسعمائة ، ناسبت به في الإشارةِ المتن ، معتمداً في المتن نسخة بخط الحافظ الجمال ابن ظهيرة (٢) قرأ فيها على مؤلِّفها في رمضان سنة سبع وسبعين وسبعمائة بالناصرية من القاهرة (٣) .

قال السخاوي عند ترجمة ابن الملقن: "وله فيه ـ أي علوم الحديث ــ التذكرة في كراسة رأيتها". (الضوء اللامع) (١٠٠/٦) .

<sup>(</sup>١) هو الحافظ الإمام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني الأصل ، المصري المولد والمنشأ ، نزيل القاهرة ، ولد في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعين وسبعمائة ، رحل وصنف ، توفي سنة ثمانمائة واثنان وخمسون (١٥٨هـ) للهجرة النبوية.

وهو غني عن التعريف ، وقد ترجم لنفسه رحمـه الله في كتابـه (رفـع الإصـر عـن قضاة مصر) (٨٥/١) .

وترجم له الإمام السخاوي ترجمة حافلة في كتاب (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ) .

وكذا في الضوء اللامع (٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبدا لله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة بن مرزوق بن محمد بـن علي بن عليان المخزومي ، جمال الدين أبو حامد ، المكي الشافعي .

إمام ثقة حافظ قاضي مكة وخطيبها وناظر حرمها وأوقافها ،وصاحب الفتوى بها، ويسمى بـ (حافظ الحجاز وفقيهه وشيخ الإسلام به ) ت (١٧هـ). انظر (العقد الثمين) ـ الفاسي (٢/٢٥) وابن حجر في (الجمع المؤسس) (٣/ترجمة رقم ٦٨١) ، والسخاوي في (الضوء اللامع) (٩٢/٨) ، وابن فهد في (لحظ الألحاظ) (ص٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) المدرسة الناصرية بالقاهرة . تقع في باب العيـد بالقـاهرة ، ابتدأهـا العـادل كتبغـا ، وأتمها الناصر محمد بن قلاوون سنة (٧٠٣).

وَوَصَفَ القارئَ بالشيخِ العالمِ الفاضلِ جمالُ الإسلام نفع الله تعالى به، سائلاً من الله الانتفاع به إنه القادر على كل شئ .

(ا لله أَحْمَدُ عُمَلِه ) [الجَمَّة](١) الْمَترادفة الْمَسَلَسَلَة ، (وَأَشْكُرُهُ عَلَى آلَانِه) أي نِعَمِه الوَافِرة المتصلةِ التي لعدم انْفِكَاكِهَا أكَّدَ بالتَّعبيرِ عَنْهَا، كما أتَى بالشُكرِ بَعْدَ الحَمدِ الذي لا يَكونُ منَّا إلا شُكراً ، وإنْ فُرِّقَ بِأَن النَّعمَاءَ مَا ظَهَرَ، وَالآلاءَ مَا بَطَنَ ، (وأصلِي عَلَى أشرفِ الخَلقِ محمَّد وَآله) من الصَّحابَة والذُرِّية والقَرابَة وسائر مُقتَفيْة ، (وأسَلِم) تَسْلِيْماً.

(وبعدُ ، فهذِهِ تَذكرةٌ في علوم الحديثِ التي هَ عَ القواعدُ السَمُعْرِّفة بِحَالَ الرَّاوِي والمرْوِي (٢) (يَتَنَبَّهُ بِهَا المُبتَدِي) لما كان غافلاً عنه، (ويَتَبَصَّرُ بِحَالَ الرَّاوِي والمرْوِي (٢) (يَتَنَبَّهُ بِهَا المُبتَدِي) لما كان غافلاً عنه، (ويَتَبَصَّرُ بِهَا) أي بإشارَاتِهَا في الجُمْلَة ، (المنتهي) بحيثُ يَكُونُ هُو الأَحقُ بالتذكّرِ بِهَا مِن المُبْتَدِي، (اقتضَبْتُهَا) أي اختَطَفَتُهَا مُسْتَعْجِلاً اختِصَاراً ، (من بِهَا مِن المُبْتَدِي، (اقتضَبْتُهَا) أي اختَطَفَتُهَا مُسْتَعْجِلاً اختِصَاراً ، (من

انظر (الخطط) للمقريزي (٢٢١/٤) ، والضوء اللامع (٢٩٧/١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل (الجملة) ، والتصويب من (ب) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن جماعة محمد بن أبي بكر الشافعي (ت٩١٨هـ): "علم الحديث: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن . . . ) بواسطة (تدريب الراوي) السيوطي (٤١/١) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله (-٨٥٢هـ): "وأولى التعاريف لعلم الحديث: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي " (النكت) (٢٢٥/١).

وقال الحافظ السيوطي في (البحر الذي زخر في شمرح ألفية الأثر): "حمد ابن جماعة أحسن" (١٨٣/١).

قلت : وهذا تعريف علم الحديث دراية .

المقنع (١) تَأْلِيْفِي) الذي اختَصَرْتُ فيه ابن الصَّلاح مع زياداتٍ وتتماتٍ وهو شهيرٌ في مُجَلد .

(وإلى الله) سبحانه (أرغب في النفع بِهَا) لقارِئِهَا وسَامِعِهَا وكَاتِبِهَا ومُطَالِعِهَا وحَاتِبِهَا ومُطَالِعِهَا وحَافِظِهَا ، (إِنَّه) أي النفع ، (بِيَدِه والقَادِرُ عَلَيْه) لايُرْغَبُ لِغَيرٍ فيه.

(أقسَامُه) أي الحديثُ المضَافُ إلى النَّبي ﷺ قَوْلاً لَه أو فعلاً أو تقريـراً أو وَصْفاً حَتى الحَرَكَات وَالسَّكنَاتِ فِي اليَقَظَةِ والمَنَامِ (٢) (ثلاثـةٌ) بالنَّظرِ لما استقرَّ الأمرُ عَليه، إذ جَمْهُور المتقدِّمينَ لم يذكُروا الثَّاني (٣).

أقسام الحديــ مـــن حيــــ القبول والرد

(۱) واسمه (المقنع في علوم الحديث) حققه حاويد أعظم عبدالعظيم في رسالة للماحستير، حامعة أم القرى بمكة المكرمة عام ١٠١١هـ . وطبع أيضاً بتحقيق الشيخ عبدا لله بن يوسف الجديع عن دار فواز للنشر ـ الأحساء ـ بالمملكة العربية السعودية ١٤١٣هـ هـ .

نعم فكتاب (المقنع) مختصر لكتاب ابن الصلاح ، وكتاب الحافظ ابن الصلاح قال عنه ابن حجر ( . . . فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ، ومعارض له ومنتصر ) (النزهة ص ١ ه مع النكت) ، ومؤلفه هو الحافظ الفقيه أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري ، نزيل دمشق . شهرته تغنى عن تعريفه (٣٦٣٠) .

ينظّر لترجمته : تذكرة الحفاظ (١٤٣٠/٤) ، ومقدمة عنر في تحقيقه لكتاب (علوم الحديث لابن الصلاح) .

(۲) قلت: وهذا تعريف علم الحديث رواية. وانظر التدريب (١/٤٠/١) وقواعد التحديث القاسمي (ص ٧٥) وقواعد في علوم الحديث ـ التهانوي (ص ٢٣).
 وما ذكره الإمام السخاوي هنا هـو عـين مـا في فتـح المغيث (١/٨) مـن تعريف للحديث دون الاشارة إلى أنه حد لعلم الحديث رواية.

(٣) يقصد الحسن ، إلا أن بعض الأئمة المتقدمين استخدم وأطلق هذا اللفظ على أن

- ممثل : تستم ج متو ال

.

(صَحِيحٌ وحسنٌ وضَعيفٌ) وما عَدَاهَا مما سَيُشَارُ لَعَدَّه شَامِل «أكثره» (١) لكل ما يتوقفُ عليهِ القبولُ والردُ منها .

(فالصَّحيحُ): لذَاتِه وكذَا لغيرِه ، (مَا سَلمَ من الطَّعنِ في إسنادِه ومتنِه) إذ هُو المتَّصلُ السَّندِ بالعدْلِ التَّامِ الضَّبط أو القاصِرِ عنه إذا اعتُضِدَ من غير شُذوذٍ ولا عِلةٍ (٢).

والإسنادُ أو السُّند: هوَ الطريقُ الموصل للمتن (٣).

مراده الحسن اللغوي ، وبعضهم مراده بالحسن الحديث الصحيح الغريب ، والصحيح مطلقاً ، وليس المعنى الاصطلاحي .

ينظر في هذه المسألة ما كتبه شيخنا العالم الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه الماتع النافع (تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ) فهو شافٍ وافٍ .

(١) ساقط من (ب).

(٢) نعم هذا التعريف جمع بين تعريف الحديث الصحيح لذاته وكذا تعريف الحديث الحسن الحسن لذاته ، إذ الصحيح لغيره الذي أشار إليه المصنف إنما هو الحديث الحسن المعتضد بمثله ، إذ صحح لأمر أجنبي عنه ، فالاشتراك بين الصحيح والحسن في جميع الصفات العليا للقبول ، والافتراق في صفة واحدة منها وهي الضبط ، فالصحيح تام الضبط ، والحسن قصر عن تمام الضبط .

(٣) قال السيوطي في ألفيته ص (٢) :

#### والسند الإخبار عن طريق متن كالاسناد لدى فريق

قال بدر الدين ابن جماعة في (المنهل الروي) ص (٢٩): "وأما السند: فهو الإخبار عن طريق المتن ، وهو مأخوذ إما: من السند وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل ، لأن المسنِّد يرفعه إلى قائله ، أو: من قوله: فلان سند أي معتمد ، فسمي الإخبار عن طريق المتن سنداً لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه .

وأما الإسناد : فهو رفع الحديث إلى قائله ، والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشئ واحد" . لصحيح

المتنُ : هوَ الغايةُ التي ينتَهي إليهَا<sup>(١)</sup> .

رومنهُ) أي من الصَّحيح لذَاتِه مما هُو أعْلَى مَراتِبِه ، (المَّقْق عليهِ: وَهُوَ مَا أُودَعَه الشَّيخَان) البخاريُّ ومسلمٌ (١) (في صَحِيحَيْهِمَا) الذي أوَّهُمَا أصَّحُهما لا [عِندَ] (٢) كُلِ الأُمَّة ، وإن تَضَمَّنَ اتِّفَاقَهَا لَتَلَقِّيهَا لَهُمَا

ونقل السيوطي في التدريب (٤١/١ ٢-٤) كلام ابن جماعة ، وذكر أن الطبي قاله أيضاً . وهو قول ابن الملق أيضاً في (المقنع) (١١٠/١-١١) ، وانظر (منهج ذوي النظر) الترمسي (ص ٧) و إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر ، للشيخ محمد على آدم (١٣/١-١٤) .

(١) قال الناظم السيوطي في ألفيته ص (٣) :

والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا

وقال ابن جماعة في المنهل الروي (ص٢٩): "أما المتن في اصطلاح المحدثين: ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وهو مأخوذ إما من المماتنة وهي: المباعدة في الغاية لأن المتن غاية السند، أو: من متنت الكبش إذا شققت حلدة بيضته واستخرجتها، وكأن المسنيد استخرج المتن بسنده، أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسنيد يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس بالعصب وهو شدها به وإصلاحها، لأن المسند يقوي الحديث بسنده ". وذكره السيوطي في تدريب (٢٤/١)، وانظر إسعاف ذوي النظر (ص١٤/١)

(٢) البخاري : هو أبو عبدا لله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم .

ولد يوم الجمعة ١٩٤/١٠/١٣هـ وتوفي يوم السبت غرة شول ٢٥٦هـ . ٠ ومسلم : هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسـابوري ولــد سنة (٢٠٤هـ ) وتوفي سنة (٢٦١هـ ) من شهر رجب .

صاحبا الصحيحين ، وهما غنيان عن التعريف .

وانظر تذكرة الحفاظ (۲/٥٥٥) و (۸۸/۲) .

(٣) ما بين المعقوفتين من عندي وهــو غـير موجـود في النســختين ولا في المطبوعــة ، إذ

إلا مَا عُلِّل مما أُحيبَ عنهُ بالقَبُول ، بل ما فيهما إلاَّ مَا استُثْنِي قَطعيُّ دُون مُطْلَق الصَّحيح فَنظرِي<sup>(۱)</sup> ، ثُمَّ إنَّه على مراتِبَ فَأعلاهَا مَا اتَّفِقَ عَلى تَواتُرِه، وإن اشتركَ مَعَ مَا عَدَاهُ في مُسَمَّى إفادةِ العِلم، ثُمَّ المشهور .

أرى أنه بدون إضافة توضيحية بمثل هذا لا يستقيم المعنى ، فيكون المعنى بعد إضافة كلمة [عند] ، أن صحيح البخاري \_ المسند منه دون التعاليق وأقوال الصحابة والتابعين \_ مقدم على صحيح مسلم لدى جمهور المحدثين لا عند كلهم، إذ خالف في ذلك جماعة من الأئمة من أهل المغرب كأبي محمد بن حزم وغيره \_ فتح المغيث (١/٨٨-٣٣) \_ و لم يختلفوا جميعاً في أصحيتهما وتقديمهما على كل الصحاح ، قال الناظم السيوطى في ألفيته (ص ١٠) :

#### وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما

فلو قال قائل ما القول إذن عن مقولة الإمام الشافعي رحمه الله: "ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك" وفي لفظ عنه: "ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك "؟.

فيقال : " إنما قال ذلك قبل وجود كتابي البحاري ومسلم " قاله ابن الصلاح رحمه الله (علوم الحديث) (ص ١٨) .

وأجاب ابن حجر رحمه الله بجواب مطول حول أو من صنف في الصحيح الجرد، ومن تقديم مالك على البحاري ومسلم \_ رحمه الله \_ انظره في النكت (٢٧٦/١) وانظر أيضاً التدريب (١/٨٨\_١٤) ، والمقنع لابن الملقن (١/٧٧-٢٠) و (منهج ذوي النظر) (ص ٢٠) .

(۱) ينظر رسالة الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي (أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين) فإنها رسالة نافعة ، حيث ذكر القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين للقطع ، وذكر مقالاتهم وقد زادوا على الستة عشر عالماً ، ثم عقب بذكر أدلتهم على ذلك. ثم ذكر القائلين بإفادتها الظن وهما الإمام النووي وابن برهان و لم يزد عليهما ، ثم عقب بذكر أدلتهما ، ثم ناقش الموضوع مناقشة علمية ، واختتم بحثه بالقول بأن أحاديث الصحيحين تفيد القطع لقوة أدلة القائلين بذلك، وهو الحق والصواب. فليراجع فإنهم مهم .

(والحَسَنُ): أي لذَاتِه، (مَا كَانَ إسْنادُهُ) أي طريقه وَلَوْ في بَعْض الحِسن رُوَاتِه (دُونَ الأول في الحفظِ) أي الضَّبْطِ ، (والإتقَان) إذ هـ و والصحيح سواء إلا في تمام الصبطِ ، وإن أُريدَ تَعْريفُه لذَاتِه ولغيره فَهُـوَ : مـا اتصـلَ سَنَدُه بالعدل القاصر في الضبط أو بالمضعّف بما عَدا الكذب(١) ، إذا اعتضد من غُير شُذُوذٍ ولا علةٍ .

> (ويَعُمُّه و)الصحيح ، (الذي قَبْلُه) مما زادَه ، وقال إنه من النفائس، (اسْمُ الخَبر القَوي) وهما محتجٌ بهما وإن كان الثاني لا يلحق الأول في

وانظر النكت (٣٨٧/١وما بعدها ) ، وفتح المغيث (٧٢/١ وما بعدها) . وقال الناظم السيوطث في ألفيته ص (١٥) :

إلى الصحيح أي لغــــيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسما ضعفاً لسوء حفظ أو إرسال أو تدليس أو جـــهالة إذا رأوا مجيئة من جهة أخــــرى وما كان لفســق أو يرى متهماً يرقى عن الإنكار بالتعـــدد بل ريما يصيع كالذي بدى

واستدرك الشيخ أحمد شاكر رحمـه الله وبـين أن الضعـف إذا كــان بسـبب ســوء حفظ الراوي أو نحو ذلك فإنه يرقى إلى درجة الحسن أو الصحة بتعدد طرقه إن كانت كذلك ،وأما إذا كان ضعف الحديث لفسق الرواي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ، فإنه لا يرقى إلى الحسن ، بــل يــزداد ضعفــاً إلى ضعف . . . وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا ـ يقصــد السـيوطي ــ وخطـؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسـن مـع هـذه العلـة القوية " شرح ألفية الحديث \_ أحمد شاكر \_ ص (١٥ ـ ١٦) . وانظر الباعث الحثيث ـ لأحمد شاكر (١٣٥/١).

<sup>(</sup>١) وهو ما عبر عنه الترمذي في (العلل الصغير) الملحق بآخر (الجامع) (٧٥٨/٥) بقوله : "وماقلنافي كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا : كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذاً ، ويسروى من غير وجه نحو ذاك ، فهو عندنا حسن " .

المرتَبَةِ .

(والضعيف: ما ليس واحداً منهما) أعني الحسن بأن يفقِد شرطاً من شروطِه فَأكثر ، وما يكونُ منحطاً عن الحسنِ فانحطاطُه عن الصحيح أولى، فيشملُ المرسَلَ الظَّاهِرَ(١) ، والحَفيّ(١) ، والمنقطع(١) والمعضل(١) والمعلق(١) من غير الصحيحين ، وما كان رَاوِيهِ ضَعِيْفًا أو مجهولاً أو غيرَ ضابطٍ ، والشَّاذ(١) ، والمعلل (١) ، وهو متفاوتُ المراتبِ أيضاً ، فَشَرُه الموضوع، والمعلدة في سردِ مَا احتَمَع مِنها بالسَّبِر والتَّقسيم(١) ، الأنَّ أكثرَه لم

(١) كل ذلك سيأتي تعريفه .

#### قال ابن الصلاح:

"وقد قسمه ابن حبان إلى خمسين إلا قسماً " علوم الحديث ص (٤١) ، وبلغت عند العراقي إلى اثنين وأربعين قسماً التبصرة والتذكرة (١١٤/١) وقال السيوطي ووصله غيره إلى ثلاثة وستين . (التدريب) (١٧٩/١) وذكر ابن ناصر الدين أن حل أقسامه تسعة تشتمل على أربعة وستين قسماً . «عقود الدرر» (٥٠/ب) . وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ عن هذه التقسيمات :

"إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، لأنه لا يخلو إما أن يكون لأحل معرفة مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أو لا ، فإن كان الأول فلا يخلو من : أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر أضعف أو لا ، فإن كان الأول فليس كذلك ، لأن لنا ما يفقد شرطاً واحداً أو يكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية ، وهو ما فقد الصدق ، وإن كان الثاني فما هو ؟ وإن كان الأمر غير معرفة الأضعف ، فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك ، فإنهم لم

لضعيف

<sup>(</sup>٢) نعم هو كما قال رحمه الله ، إذ قد تعنى كثير من العلماء وقسموه أقساماً كثيرة "باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة وهي العدالة والاتصال والضبط والمتابعة في المستور وعدم الشذوذ وعدم العلة ، وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها أولاً ، أو مع أكثر من صفة إلى أن تفقد الستة "قاله السيوطي في التدريب (١٩٧١).

أنواع علوم الحديث

يخصَّ بلَقَبٍ غيرَ الضَّعيفِ الذي ضابطُه مَا تَقَدَّم .

(**وأنوَاعُه)** أي مُطْلَق علومِ الحديثِ لا خُصوص هذا التَقسيم .

(زَائِدةٌ عَلى الشَّمَانِين) بل عَلى المائة:

(المُسندُ: وَهُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ) ولو ظَاهِراً مَرفُوعاً، إلى (النَّبِي اللهُ)(١) المُسند

يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما ، أو لمعرفة كم يبلخ قسماً بالبسط فهذه ثمرة مرة ، أو لغير ذلك ، فما هو ؟

وانظر التدريب (١٧٩/١\_١٨٠) . وفتح المغيث (١١٥/١) . و (منهج ذوي النظر ) (ص ٤١) .

وللحافظ السخاوي ـ رحمه الله ـ كلمة جميلة حيث قال عن هذا التقسيم ومن تعنّى فيه : ". . . وحينئذ فالاشتغال بغيره ـ أي بالتقسيمات ـ من مهات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصاءه آكد، وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتعبوا . . . ـ ثم قال ـ : وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادي الرأي لخصه شيخنا بقوله : . . . " ثم ذكر نحو كلام ابن حجر المتقدم آنفاً . فتح المغيث (١/٥١١-١١٥) .

(۱) قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث) ص (۱۷): "المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله ﷺ".

وقال الخطيب البغـدادي في الكفايـة ص (٥٨) : "مـا اتصـل سـنده إلى منتهـاه ، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي ﷺ دون غيره " .

وقال ابن عبد البر \_ رحمه الله \_ في التمهيد (٢٥/١): "هو كل ما جاء عن النبي خاصة متصلاً كان أو منقطعاً ، كمالك عن الزهري عن ابن عباس ، فإن الزهري لم يسمع من ابن عباس" .

وقال الحافظ ابن حَجَر ـ رحمه الله ـ في النكت (٥٠٧/١) بعد سياقه للأقــوال في ذلك :

"والذي يظهـر لي بالاستقراء مـن كـلام أئمـة الحديـث وتصرفهـم أن المســـند

الـمُتَّصِــل

(والمتَّصل: وَهُوَ مَا اتَّصَل إسنادُه مرفوعاً كانَ أو موقوفاً (١)، وسُمِّي مَوصُولاً) وكذا مُؤتَصِلاً (أيضاً، وضدُه) أي الموصولُ مما زَادَه المفْصُول.

وأمَّا ضِدُ المُتَّصلِ فالمنقَطِعُ الآتي .

(والمرفوعُ: وَهُوَ مَا أَضِيفَ إِلَى النبي صَلَى الله عَلَيه وسَلَّمَ خَاصَّةً، متصلاً كَانَ أَوْ غَيرَه)، أي غَير متَّصل (٢) فَبَانَ (٤) أن المسَمَّيات الثلاث يُنْظَرُ

عندهم ما أضافه من سمع النبي ﷺ إليه بسند ظاهره الاتصال " ثـم شـرح جزئيـات تعريفه .

وانظر فتح المغيث (١٢١/١) حيث نقل كلام شيخه ، والمقنع (١٠٩/١) وإرشاد طلاب الحقائق (٤/١)

(١) بغض النظر عن صحته أو عدمها .

(٢) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكـت (١٠/١): "قلـت : ويقـال لـه ــ أي
 الموصول ــ المؤتصل بالفك والهمز ، وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع .

وقال ابن الحاجب في (التصريف ) له : "هي لغة الشافعي وهي عبارة عن ما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه".

وعلق الشيخ العالم الدكتور ربيع بن هادي \_ حفظه الله \_ بقوله : "بحثت في الأم لأحـــد بعض الأمثلة فـــلم أجد ، ثم بحثت في الرسالة فوجدت قول الشافعي \_ رحمه الله \_ في ص (٤٦٤) فقرة (١٢٧٥) : "ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به \_ أي بالمرسل \_ ثبوتها بالمؤتصل " حاشية النكت (١٠/١) . وإسعاف ذوي الوطر (١٠/١) .

(٣) الخطيب البغدادي في الكفاية (ص ٥٨) قال: "المرفوع: ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول ﷺ أو فعله ". فهذا تخصيص منه بالصحابة دون غيرهم ، فيخرج على ذلك مرسل التابعي ، بل أعم من ذلك، وهذا لم يجر عليه اصطلاح أهل الفن ، وقد تعقب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذه المقولة التي قالها الخطيب ، حيث قال : "يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا علي سبيل التقييد فلا يخرج عنه شئ ، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيداً فالذي

المَرْفُوع

فِيهَـا إلى مَا يُشْعِرُ بِـه اسماؤُهـا ، فـالمرفوعُ إلى الإضافـةِ الشـريفةِ خاصــة، والمتصلُ إلى الإسنادِ خَاصَةً ، والمسنَدُ إليهمَا مَعَاً .

(والموقوفُ: وَهُوَ الْمَروي عن الصحابةِ قَوْلاً) لهم (أو فِعلاً أو نحوه) المَوْتُونِ كَالتقريرِ ، (مُتَّصِلاً كَانَ أو مُنْقَطِعاً (١) ويُسْتَعملُ في غَيرهِم) أي الصحابةِ من التَّابعينَ فَمن بَعدَهم (مُقَيَّداً، فَيُقَالُ: وقَفَهُ فُلانٌ على عطاءٍ ، مَثلاً ، ونحوه)، كمالكِ .

(والمقطوعُ: وَهُو) عندَ الإطلاقِ ، (الموقوفُ على التَّابِعي) فَمَن يَليْه المَقْطُوعِ مِن أَتَبَاعِ التَّابِعينِ فَمَن بعدَهُم ، (قَولاً) لَـه أو (فِعْلاً)(٢) ، وَرُبَّما يُقَالُ لَـه

يخرج عنه أعم من مرسل التابعي ، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي ﷺ لا يسمى مرفوعاً إلا إذا ذكر فيه الصحابي ـ رضي الله عنه ـ والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه إنما ينظـر فيـه إلى المـتن دون الإسـناد . والله أعلـم . ". النكت (١١/١٥) .

وانظر المقنع (۱۱۳/۱) و إرشاد طلاب الحقائق (۷/۱۰) و البـاعث الحثيـث (۱٤٦/۱) والموقظة للذهبي ص (۳۰) .

- (٤) في النسخة (ب) والمطبوعة (ص ١٥) : رقيل) بدل (فبان) .
- (١) خالف في ذلك الإمام الحاكم ـ رحمه الله ـ «معرفة علوم الحديث» ص (١٩) حيث قال : ".. . أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال".

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت (١٢/١) بعد ذكره لشرط الحـــاكـم : "وهذا شرط لم يوافقه عليه أحد" .

وقـال السخاوي في فتـح المغيـث (١٢٣/١) : "وشـذ الحــاكم فاشــترط عــدم الانقطاع".

(٢) وهو بخلاف المنقطع ، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني وأبي بكر الحميدي والدارقطني إطلاق (المقطوع) والمراد به (المنقطع) أي في الإسناد غيير الموصول ، ولذلك عبر الإمام الحافظ الخطيب البغدادي \_ رحمه الله \_ بقوله : ". . . وقال بعض أهل العلم بالحديث ، الحديث المنقطع : ما روي عن التابعي ومن دونه

موقوفٌ لكن معَ التَّقييدِ كما علِمْتَه (١) .

(والمنقطعُ: وَهُوَ مَالِم يَتَّصِلُ إسنَادُه من أيِّ وَجهِ كَان) فَيشمَلُ المرسَلَ والمعضَلَ وغيرهما ، ولكنَّ التَّعريفَ المعتَمد المغاير لغَيره مِسمَّا لم يتصل: ما سقطَ منهُ قبلَ الوصولِ إلى الصَّحَابي وَاحد ، بل ولو سقطَ منهُ أكثرُ من واحدٍ مع عدمِ التَّوالي<sup>(۲)</sup>.

وكذا عقب ابن جماعة \_ رحمه الله \_ على قـول الخطيب بقولـه : "وهـو غريب" «المنهل الروي» ص (٤٦) . ونظم الحافظ العراقي في ألفيته :

# وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد رأى الشافيييي تعييره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي

التبصرة والتذكرة (١٢٤/١) . وقال النووي في التقريب : "وهذا غريب ضعيف" التقريب مع التدريب (٢٠٨/١) .

وقال الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ في نزهة النظر ص (١٥٤ بحاشية النكت): ". . . فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع ، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم ، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى ، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس ، تجوزاً عن الاصطلاح" .

قلت : يقصد من تقدم من الأثمة كالشافعي ومن معه .

انظر المنهل الروي (ص ٤٢-٤٦) ، فتح المغيث (١٢٦/١-١٢٧) ، وإرشاد طلاب الحقائق (١٦٦/١) ، والباعث الحثيث (١٩/١) ، والمقنع (١٦٦/١) ، والنكت (١٤/١) ، وفتح الباقي شرح ألفية العراقي بحاشية التبصرة (١٢٤/١)، وعقود الدرر لابن ناصر الدين (ل٨/أ) .

- (١) مثل موقوف على سعيد بن المسيب ، ونحوه ، كما تقدم في (الموقوف) .
  - (٢) له تعريفات عدة ، ولكن هذا التعريف هو الأصوب والأدق .

انظر الكفاية للخطيب (ص٥٨) ، علوم الحديث لابن الصلاح (ص٥٦) ، ومعرفة علوم الحديث للحاكم (ص٢٨-٢٩) ، والتبصرة والتذكرة للعراقي

السمنقطع

(والمرسلُ : وَهُوَ) أي الظاهرُ ، (قولُ التَّابعِي وإن لم يكن كبيراً) لكونه لم يَرو إلاَّ عن الواحدِ ونحوه من الصحابةِ، (قــال رسـولُ ا لله صلـى ا لله عليهِ وسَّلم) كذا . (ومنهُ ما خَفِيَ إرسَالُه) : وَهُــوَ أَن يـرويَ الـرَّاوِي عن من أدركهُ و لم يلقهُ أو لقيهُ و لم يسمعْ منهُ، مما يُعلم بإخبارِهِ أو بتحقيـق الحَافظ.

والصـــوابُ فيمًا يجئُ عن الصّــحَابَةِ من ذَلِكَ كَحَـــديثِ عائشــةَ في بَدءِ الوحي(١) ، أنَّ حكممة الوصلُ(٢)، إلاَّ فيمَا يُرسِلُه من لَه رُؤية

(١٥٨/١) ، والمقنع (١/١٤١) ، والتدريب (٢٠٧/١ــ٧) و فتــــــ المغيـــث (١٨٢/١) ، وإمعان النظر شرح شرح نخبـة الفكـر للنصـر بـوري (ص ١٠٦) ، والمنهل الروي (ص ٤٦) .

قال العراقي في ألفيته :

قبل الصحابي به راو فقط

وسم بالمنقطع الذي سقط وقيل مالم يتصــــل وقالا بأنه الأقــــرب استعمالاً الألفية مع التبصرة (١٥٨/١).

(١) حديث عائشة عند البخاري في الصحيح (١/رقم ٢ ـ ص ١٨ ـ كتــاب الوحـي) ، ومسلم في ((الصحيح)) (١٨١٦/٤ ط. عبدالباقي) ، والترمذي في ((الجامع)) (كتاب المناقب ـ باب ما جاء كيف ينزل الوحى على النبي ﴿ \_ رقــم (٣٦٣٤) ، والنسائي في ((السنن)) (كتاب الصلاة \_ بـاب جـامع مـا جـاء في القـرآن \_ رقـم ٩٣٣). كلهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي ﷺ . . . الحديث .

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله في الفتح (١٩/١): "(قوله : سأل) هكــذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة ، فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك ، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة ، ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعدُّ فيكون من مرسل الصحابة ، وهو محكوم بوصلـه عنـد الجمهور ، وقد جاء ما يؤيد الثاني ، ففي مسند أحمد ومعجــم البغـوي وغيرهمــا

من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال : سألت. وعامر فيه ضعف ، لكن وحدت له متابعاً عند ابن مندة ، والمشهور الأول " . وأكد الحافظ أيضاً وقوفه على رواية عامر السابقة والرواية المتابعة لها كما في «الفتح» (٦/-٣١) .

(٢) نعم يحكم له بالوصل ، لعدالة الصحابة إذ جهالة الصحابي لا تضر ، ولأن أكثر رواياتهم عن الصحابة ، وقد نص جل الإئمة بل وحكموا على مراسليهم بأنها لها حكم الوصل المسند وأنها مقبولة إذا صح الإسناد إلى الصحابي .

قال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص٩٣): "كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي ﷺ لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله ﷺ، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإحباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نصص القرآن".

وقال الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ في هدي الساري (ص ٣٥٠): "وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول" وأيضاً (ص ٣٧٨): "وقد اتفق الإئمة قاطبة على قبول ذلك ، إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم ، فلا يعتد بمحالفته " وانظر أيضاً في النكت (٢١/٢) .

وقال أيضاً في الفتح (٤٦٤/١) ح رقم (٣٥٠) عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر ولاسـفر ، فأقرت في السفر ، وزيد في الحضر) .

اعترض على هذا الحديث بأنه من قول عائشة غير مرفوع وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة . . . "

#### فأجاب رحمه الله:

"أما أولاً فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع ، وأما ثانياً فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة، لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي \* أو عن صحابي آخر أدرك ذلك . . . " .

وممن نصّ أيضاً على قبول مراسيل الصحابة والاحتجاج بها وأن جهالتهم الاتضر ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ (علوم الحديث) (ص٥٦) و ابن الملقن في المقنع (١٣٨/١)، والعراقي في التبصرة والتذكرة (١٣٨/١)، والعراقي

### فقط(١) ، وحينئذٍ فيقالُ قد يجئُ عن صحابي مُرسَلٌ حُكمُه مَا يجئُ عن

(ص٩٥)، والنووي حيث قال في التقريب: "أما مرسله \_ أي الصحابي \_ فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح " (٢٠٧/١ \_ مع التدريب) .

والسيوطي في التدريب (٢٠٧/١) ، وابن كثير في اختصار علوم الحديث والسيوطي في التدريب (٢٠٧/١) ، وابن كثير في اختصار علوم الحديث (٣٠٥/١) وقال العلائي في جامع التحصيل (ص ٢٨-٢٥) راداً على القائلين برد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة: ". . . وكذلك إرسال صغار الصحابة ، لما تقدم أن مثل هذا مقبول على الراجح المشهور الذي عليه جمهور العلماء ، وإنه لم يخالف فيه إلا الأستاذ أبو إسحاق وطائفة يسيرة ، وقوطم مردود بأن الصحابة كلهم عدول ، ومن كان منهم يرسل الحديث ، فإنما هو عن مثله ، ولا يضر الجهالة بعينه بعد تقرر عدالة الجميع . . . وهذا هو الأمر المستقر الذي أطبق عليه أهل السنة ، أعني القول بعدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم ، ولا اعتبار بقول أهل البدع والأهواء ولا تعويل عليه . . . " .

وابن ناصر الدين في عقود الدرر (له/أ) والقاسمي في قواعد التحديث (صه ٩٩) وغيرهم كثير ، أما الرادين لمطلق المراسيل حتى مراسيل الصحابة فهم أبو إسحاق الاسفرايين وأبو بكر الباقلاني وغيرهما ، وتقدم رد العلائي عليهما وعلى طائفتهما ،وانظر مزيداً في الرد عليهم المصادر السابقة والنكت (٢/٧٤)، والتبصرة (١/٧١) ، والتدريب (٢٠٧/١) ، وفتح المغيث (١/٩/١) .

(۱) كمحمد بن أبي بكر الصديق ، ولد قبل حجة الوداع و لم يدرك من حياة النبي ﷺ إلا ثلاثة أشهر ، فحديثه يسمى مرسلاً وهو غير مقبول ، كقبول مراسيل الصحابة رضى الله عنهم .

قال السيوطي في ألفيته (ص ٢٦) :

#### إسَّلَامُهُ بَعْدُ وَفَاةً وَالَّذِي ﴿ رَآهُ لَا مُمِيزًا لَا تَحْتُ ذِي

أي لا يدخل تحت مراسيل الصحابة المحكوم عليها بالوصل والقبول ، إذ أنهم لم يتحملوا الأحاديث وهم مميزون ، نعم قد يقال هم صحابة من حيث الرؤيا ، أما من حيث الرواية فلا.

وانظر فتح البـاري (٤/٧) ، والنكـت (١/١٤٥) ، وفتح المغيــث (١٨٠/١)، وإسعاف ذوي الوطر (١٣٠/١) .

مثروطُ العَملِ بالـمُرمـَل

التَّابِعي (١) كما يُقَالُ: قد يجئُ عن تابعيّ مما يُضيفهُ إلى النَّبي ﷺ مَا حُكمُه الاتصالُ، كأنْ يسمع من النَّبي ﷺ قَبْلَ إسلامِه ثُمَّ لم يَره (٢).

واعلم أنَّ المرسَلَ حجةً عندَ أبي حَنيفة ، ومالك ومن وافقهمَا<sup>(٣)</sup> ، وكذَا إن اعتُضِدَ عندَ الشَّافعي ، والجمهُ ور<sup>(٤)</sup> ، بمجئ مرسلٍ آخرَ أخـذَ

قاله الحافظ في الإصابة (٧/ق٢٢٣/٢) ، وقال ابن حبان : "لـه رؤيـة " المصـدر السابق .

(٢) أي لم يره بعد إسلامه ، مثل التنوخي رسول هرقل وقيل رسول قيصر حيث "سمع من النبي ﷺ وهو كافر ثم اسلم بعد موته ـ ﷺ فهو تابعي اتفاقاً وحديثه ليس . . . ، فقد أحرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وساقاه مساق الأحاديث المسندة " قاله السيوطي في التدريب (١٩٦/١) .

وانظر شرح الألفية ، لأحمد شاكر (ص ٢٧،٢٦) .

قلت : وحديث رسول هرقل ـ أو قيصر ـ كما قـال السيوطي في المسند للإمام أحمد (٤٤١/٣) كلاهما من طريق عبدا لله بن عثمان عن سعيد بن أبي راشد قال : كان رسول قيصر حاراً لي . . . فذكره والحديث طويل . . .

(٣) وكذا الإمام أحمد في المشهور عنه .

: (٤) قال الناظم السيوطي في ألفيته (ص ٢٥-٢٦) :

أشهرها الأولى، ثم السُحجة ورده الأقوى، وقول الأكسثر نعم به يحستج إن يعستضد أو قول صاحب أو الجمهور أو

<sup>(</sup>١) نعم كمن تقدم التمثيل به ، وكعبيدا لله بن عدي بن الخيار القرشي ، أسلم أبوه يوم الفتح ، وفي البخاري أن عثمان قال : يا ابن أخيي أدركت النبي ﴿ ؟ قال : لا. ومراده أنه لم يدرك السماع منه \_ أي من النبي ﴿ \_ بقرينة قوله : ولكن خلص إلي من علمه .

مُرسِلُهُ العِلمَ عن غير شُيوخ الأوَّل ، أو مُسْنَدٍ ولو كانَ ضَعيفًا ، وبإسنادِ رواتِهِ نفسه له من بابِ أولى ، إن لم يترجَّح مُرسَله بقرينةٍ أو بِقُولِ صَحَابي أو بفتيا التابعين فمن يليهم ، مما قَد يُعَبَّرُ عنه بانتشارٍ لم يُحَالِف ، أو بعمَل أهلِ العَصْرِ ، أو كَثِيْرِينَ ، أو بقياسٍ، أو لم يكن في بابهِ سِواهُ، وكان المُرْسِلُ مع كونهِ من كبارِ التَّابعينَ لا يسنِد إلا عن ثِقَةٍ ، ولا يخالفُ الحفَّاظ فيما يأتي به ، مما الشَّرط اجتماعُ الثلاثةِ فيه دُونَ العواضِد الأول ، فوجودُ واحدٍ منها يكفي ، مع كلامٍ في بعضها ، ولا يناسبُ هذه الإشارة، ولولا أنَّ ناظمَ الأصلِ (١) أشَارَ لها ما الحقته .

وينظر: المنهل الروي (ص ٤٣) ، وفتح المغيث (١٦١/١ وما بعدها) ، والتقريب (١٩٨/١) بحاشيته التدريب ، وتدريب الراوي (١٩٨/١-١٩٩) ، إرشاد طلاب الحقائق (١٧٠/١) ، الباعث الحثيث (١/٥٦/١-١٥٨) وغيرها من كتب المصطلح.

<sup>(</sup>۱) أشار الإمام المصنف في آخر توضيحه إلى أن الشهاب ابن العماد قد نظم تذكرة ابن الملقن (ل ۱۰ /ب) ، وابن العماد هو أحمد بن عماد بن يوسف بن عبدالنبي الشهاب أبو العباس الأفقهسي ثم القاهري الشافعي . قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله \_ "أحد أثمة الفقهاء من الشافعية في هذا العصر ، اشتغل قديماً وصنف التصانيف المفيدة نظماً وشرحاً ، . . . سمعت من نظمه من لفظه وكتب عنه الشيخ برهان الدين محدث حلب من فوائده " (ت ۸۰۸) إنباء الغمر الشيخ برهان الدين محدث حلب من فوائده " (ت ۸۰۸)

وترجم له الحافظ السخاوي ترجمة مطولة في الضوء اللامع (٤٧/٢-٤٩) ذكر جملة من كتبه ومنها: (. . . ونظم التذكرة لابن الملقن في علوم الحديث وشرحها وغير ذلك نظماً ونثراً . . ) .

وَلَهُ تَرْجَمُهُ أَيْضًا فِي: البَّدَرُ الطَّالِعُ الشُّوكَانِي (٩٣/١) ، والأعسلام الزركليي (١٨٤/١) .

وُانظر علْوم الحديث لابن الصلاح (ص ٥٩) ، والمقنع (١٤٦/١) ، التبصرة

المعضل

المُعلَّق

(والمعضلُ: وَهُو) المستغلقُ الشَّديدُ ، (مَا سقطَ من إسنَادِه إثنَانَ فَاكْثُر) على التَّوالي<sup>(۱)</sup> ، (ويُسمَّى مُنْقَطِعاً أيضاً) وكذا مرسلاً بالنظر لما عرَّف المنقطعُ بهِ ، فكلُ معضلٍ منقطعٍ ولا عَكس ، إذْ هُ وَ بمقتضى مَا مَشَى عَليْه أعمْ .

(والمعلقُ: وَهُوَ) مأخوذٌ من تعليقِ الجدَارِ أو الطَّلاق(٢) ، (ومَا حُذِفَ من مبتَدَأِ إسنادِه) من تَصرُّفِ مُصَنِّفٍ ، (واحدٌ فأكثر)(٣) ولو حُذِفَ جميعُ

والتذكرة (١٦٠/١) ، وفتح المغيث (١٨٦/١) .

<sup>(</sup>١) نعم هذا القيد مهم للتفريق بينه وبين المنقطع من حيث الخصوص ، لذا لما عرف الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في «التقريب» المعضل فقال : "هـو مـا سقط مـن إسناده اثنان فصاعداً " تعقبه الإما السيوطي ـ رحمه الله ـ في التدريب (٢١١/١) : لقوله "بشرط التوالي ، أما إذا لم يتوال فهو منقطع من موضعين" .

وانظر نزهة النظر (ص ١١٢، مع النكت ) ، وفتح المغيث (١٨٥/١) ، وقواعـــد في علوم الحديث (ص ٤١) . وشرح نخبة الفكر ــ لعلى القاري (ص ١١٣) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ في معجم مقاييس اللغة: "العين والـ لام والقـاف أصـل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد ، وهو أن يناط الشئ بالشئ العالي ، ثم يتسع الكلام فيه ، والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه . تقول : علقت الشـئ أعلقـه تعليقاً ، وقد علق به ، إذا لزمه والقياس واحد" . (١٢٥/٤) .

وانظر علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٦٧) وارشاد طلاب الحقائق (١٩٩/١)، والمنهـل الـروي (ص ٤٩)، وتغليـق التعليـق لابـن حجـر (٧/٢)، وفتـح المغيـث (٦٤/١)، ومنهج ذوي النظر ( ص ٥٥)، وإمعان النظر (ص ٩٦)

<sup>(</sup>٣) وهذا مشروط بـ (التوالي ) .

وانظر التدريب (٢١٩/١) ، وشرح النخبة للقاري (ص ٢٠٦) . وقد ذكر القاري هناك أن في نسخة للنخبة قول الحافظ ابن حجر (واحداً أم أكثر على التوالي ) ، وكذا قاله النصر بوري في «إمعان النظر» ص(٩٦) وبهذه الإضافة يستقيم المعنبي ويصح ، مع العلم أن النخبة المطبوعة مع النزهة قد سقطت منها هذه الكلمة المهمة ، وفات الأخ على حسن

السَّنَد، فَاحتص من المعضل والمنقطع بكونه من مُصنِّفٍ [ومما بعد الحصر فيه] (١) .

السمُعَنعَن

(والمُعَنْعَن: وَهُوَ مَا أُتِي فِيه) ولو في محلٍ واحدٍ، (بصيغةِ «عن» كفلان عن فُلان، وَهُوَ مُتَّصلٌ (٢) ، إن لم يكن) من المعنعن (تدليسٌ) ولو مرة، (وأمكن) كما لمسلم، (اللقاءُ) أو ثبت لو مرةً كما للبخارِي ، مما هو أرجحُ (٣)، إذ ثبوتُه مرةً يمنع من جريانِ احتمالِ عدمِ السَّماعِ في بَاقِي

أن يشير لذلك ، فليتنبه (النكت على النزهة) (ص ١٠٨) .

وانظر (منهج ذوي النظر ) ص(٥٥) ، ومنهج النقـد في علــوم الحديــث (ص ٣٧٤) .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين من (ب) وكذا في المطبوعة، والجملة في (أ) (والآخران مما يقع فعل الآخر) هكذا رسمها، والمعنى غير واضح، وعلى كل فما أثبته يستقيم به المعنى، إذ بين المعضل والمعلق عموم وخصوص، ذلك أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي فهو بهذا يجتمع مع المعلق في بعض الصور، وأما المعلق فهو مقيد بأنه من تصرف مصنف من مبادئ الإسناد يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. بتصرف من النزهة (ص ١٠٠٠ مع النكت).

<sup>(</sup>٢) عند جماهير أصحاب الحديث والفقه بالشرط الذي ذكره المصنف هنـا وهـو إذا لم يثبت تدليس المعَنْعِن ولو مرة .

وانظر التقريب وشـرحه التدريب (٢١٤/١)، واختصار علوم الحديث (١٦٨/١) وغيرهما من كتب المصطلح.

أما ما نقله الحافظ ابن عبدالبر والخطَيب وغيرهما من حكاية الاجماع في ذلك ، ففيه نظر وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت (٥٨٣/٢) غلط وخطأ من حكى الاجماع . فانظره .

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي رحمه الله في التدريب (٢١٦/١): "قال شيخ الإسلام \_ يعني ابن حجر \_ من حكم بالانقطاع مطلقاً شدد، ويليه من شرط طول الصحبة ، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه . . . " .

مُعَنْعَنَاتِه لاستلزَامِه تدليسه المشترط نفيه ، ونحوه إحراء الشافعي حكم التدليس بالمرةِ الواحدةِ في سائر معنعناته (١) .

التدليس

(وَالتدليسُ : وَهُوَ مَكرُوهُ إِذْ هُوَ رُوايةُ الرَّاوِي عَنْ مَنْ سَمِعَ مَنْهُ مَا لُمُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ وَهِ أَنْ يَعِنَى السماعَ (بقولِه) : (قالَ فلانٌ) ، وما أشبهَهَا مِنْ «عَنْ» و« أَنْ " () .

(وَهُو) أي التدليسُ (في الشُّيوخ) (٢) حيثُ يصفهُم بغيرِ ما اشتُهِرُوا به، لمقَاصِدَ أفحشهَا كُوْنُهُ ضَعِيفًا ، سيمًا إن صادفَ مَا وُصفَ به وحود ثقةٍ في طبقتِه مُشْتَهِرًا بذلكَ ، (أخفُّ) لأنه قلَّ أن يخفى على النقادِ تَعيينه، لكونِه ذُكرَ في الجملةِ ، بخلافِ الأوَّل فإنهُ لم يُذكر أصْلاً .

(والشَّاذُ : وَهُوَ مَا رَوىَ الثَّقَةُ) أو الصدوقُ (مخالفاً لروايةِ النَّـاسِ)(٤)

الشّاذ

<sup>(</sup>١) قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : "ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورتــه في روايتــه" الرسالة (١٠٣٣) .

<sup>(</sup>۲) ويسمى بـ " تدليس الإسناد ، وأكثر العلماء والمحققين على ذمه وإنكاره " انظر الباعث (١٧٥/١) .

<sup>(</sup>٣) وهو القسم الثاني من أقسام التدليس ويمسى بـ (تدليس الشيوخ)، وهو أخف من الذي قبله .

ويتوقف الحكم عليه بمعرفة المقصد منه ، فإن كان الدافع إليه الضعف فهو حرام ، وإن كان الدافع غير ذلك فهو أخف وأسهل ، مثل تدليسه لصغر سن شميخه ،أو سمع منه كثيراً فامتنع من تكراره إيهاماً لكثرة الشميوخ ، أو تفننا في العبارة أو امتحاناً .

انظر الباعث (١/٦٧١) ، والتدريب (١/٦٢١) ، والفتح المغيث (١/٢٢٠) ، والفتح المغيث (١/٨٠٠) .

<sup>(</sup>٤) هذا تعريف الإمام الشافعي وهو المعتمد ــ انظر «معرفة علـوم الحديـث» للحـاكم (ص١١٩) .

ممن كلُّ منهم دُونَه ، إذ العددُ يقضِي بالحفظِ على الواحدِ ، وتطرُّق الخطــأ للواحد ـ ولو كانَ أَحْفَظ \_ أبعـد منـه إلى الزَّائـدِ ، وكـذا مـا حـالف فيـه الواحدُ الأحفظَ، كلُ ذلكَ حيثُ لَم يمكن الجمع.

وليسَ الشَّاذُ أن ينفردَ الـرَّاوي المقبول أو غيره بروايـةِ(١) مـا لم يـروه غيره، وإن اندرج الضعيفُ في بعضِه للاستغناء بضَعْفِه عن الوصْف بالشُّذُوذِ ، ولذا نفاهُ الشَّافعيُّ واقتَصَرَ عَلى الأول ، وهو لكونهِ حُكماً على رواية الثقةِ بالشذوذِ أصْنع ، كما أن الأصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف رَاويه، مما لبَسْطِه المطَوّلات.

(والمنكرُ : وهوَ ما تفرَّدَ بهِ واحدٌ غيرَ متقنِ ولا مشهورِ بـالحفظِ)، فاجتمعًا في اشتراط المخالفةِ، وافترقًـا في وصـف الـرَّاوي<sup>(٢)</sup>، ومقـابلُ الأوَّل المحفوظ والثَّاني المعروف .

(والفردُ: وهو ما تفرَّدُ) الرَّاوي (به عن جميع الرُّواة)(٢) ولو الفَودُ

<sup>(</sup>١) كما ذكر الخليلي في الإرشاد (١٧٦/١) وقال الحاكم في المعرفة (ص ١١٩): "هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع " .

وانظر المقنع (١/٥/١-١٧٨) والصواب والمختار تعريف الشافعي كما تقدم .

<sup>(</sup>٢) أي اجتمع الشاذ المنكر في اشتراط مخالفة الراوي لهما لبقية الرواة لذا حكم على روايته بالشذوذ أو النكارة ، وافترقا في أن الشاذ يوصف راويــه بالثقــة أو بالصدوق، أما المنكر فيوصف راويه بأنه غير متقن ولا مشهور بالحفظ ، وزد بالضعيف .

<sup>(</sup>٣) من الثقات وغيرهم ، ولمعرفة أمثلة للمطلق والنسبي ، انظر فتح المغيث (٧٥٣/١). وحكمه : كما قال الناظم السيوطي في (ألفيته) ص (٤٢) : راو به فإن لضيط بعدا الفرد إما مطلق ما انفسردا أو بلغ الضبط فصحح حيث عن رد ، وإذ يقرب منه فحسن

تعددت الطرقُ إليه، وهذا هـو المطلقُ، أو كان التفردُ في (جهةٍ خاصةٍ، كقوهم : تفردٌ به أهلُ مكةً)، وهـو النّسْبِيّ ، إلا أن يكـونَ تجـوَّزَ بـإرادة واحدٍ منها .

(ونحوه) أي المثالُ ، كتفرَّدَ به فلانٌ عن فلانٌ، مما له طرقٌ سواه .

(والغريبُ : وهو ما تفرَّد به واحدٌ عن الزُّهري وشبهه) كمالكِ، (ممن يجمعُ حديثُه) وحينئذٍ فَهُو والفردُ النَّسْبِيُّ سواء ، بـل هما مشتركان في المطلقِ أيضًا ، وقد أشار ابن الصلاح (١) إلى افتراقهما فيما إذا كان المنفردُ به من مكة أكثر من واحدٍ ، فإنه حينئذٍ يكونُ فرداً لا غريباً ، فكلُّ غريبِ فردٌ ولا عكس .

(فإن انفردَ) عَنْ مَنْ يُجْمعُ حديثُه (اثنان) على المعتمد (أو ثلاثة سُمِّي عزيزاً) (أو ثلاثة سُمِّي عزيزاً) (أ) إما لقِلَتِه أو لقوَّتِه (أ) ، وشذَّ من جعل كونه باثنين شرْط

أي تنطبق عليه الأحكام المقعدة للتصحيح والتضعيف ، فإن ضبط صُحِّحَ حديثه ، وإن خفَّ حُسنَنَ ، وإن ضُعِّفَ رُدَّ . انظر التدريب (٢٤٩/١) .

العَزيز

الغريب

<sup>(</sup>١) علوم الحديث (ص٢٧٠) .

وانظر التدريب (١٨٠/٢) ، وفتح المغيث (٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) نص ابن حجر على أن العزيز هو: "أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين) النزهة (ص ٢٤) ،وهذا التعريف هو الذي اعتمده المتأخرون من الأثمة واستقر الاصطلاح عليه ، لذا أشار الشارح بقوله (على المعتمد).

انظر فتح المغیث (2/6-1) ، والتدریب (1/1/1) ، والیواقیت الدرر (1/1/1) ، وشرح النخبة للقاري (1/1/1) ، وإمعان النظر (1/1/1) ، ومنهج ذوي النظر (1/1/1) ، وإسعاف ذوي الوطر (1/1/1) ، وشرح أحمد شاكر لألفية السيوطي (1/1/1) .

<sup>(</sup>٣) قاله ابن منده، وتبعه عليه ابن الصلاح والنووي ، وهو غير المعتمد ، كما سبق بيانه آنفاً .

الشيخين (١)، بَل لَو قيلَ لَه أبرز له مِثالاً في مُطلَقِ الأَحَاديثِ من ابتدائهِ إلى انتهائه كَذلك لعَجز ، ولذا عرَّفهُ شيخُنا : بأنْ لا يَرْويَهُ أقلُ من اثنين عن

أقلّ من اثنين<sup>(٢)</sup> مع تكلُّفه لتوجيه أصلِ الدعوى في الجمْلَة .

(فإنْ رواهُ الجماعةُ) ثلاثةٌ فأكثر ما لم يبلُغ التَّواتر، (سُمِّيَ) لوضوحِه، الـمَشهُود (مَشْهُورَاً)(٢).

(ومنه المتواتِر)(1): إذ المشهورُ أعمُّ لشمولهِ(٥) ما يتخلف إفادةَ العِلْم المُعَواتر

وانظر علوم الحديث (ص ٢٧٠) ، وإرشاد طلاب الحقـائق (٢٥٤٥) ، والمقنـع (٤٤١/٢) ، وفتح المغيث (٥/٤) ، والتدريب (١٨١/٢) .

(٤) قال الإمام السخاوي في فتح المغيث (٥/٤): "سمي بذلك إما لقلمة وجوده ، لأنه يقال : عزَّ الشئ يعز بكسر العين في المضارع عَزَّاً وعزازة ، إذا قبل ، بحيث لا يكاد يوجد ، وإما لكونه قوي واشتد بمجيئه من طريق آخر ، من قولهم عَزَّ يَعَزُّ بَعَزُّ بفتح العين في المضارع عزَّاً وعزازة أيضاً إذا اشتد وقوي .

ومنه قوله ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ [سورة يس: ١٤] أي قوينا وشددنا . . .

انظر : النزهة (ص ۲۶) ،وَترتيب القاموس (۲۱۰/۳) ، ومنهج ذوي النظر (ص۲۷) ، وإسعاف ذوي الوطر (۲۱۰/۱) ، شرح علي القاري للنخبة (ص۳۲).

(۱) انظر نخبة الفكر مع شرحها النزهة (ص ٤٤) ، وشرح القاري علىالنخبة (ص ۱) انظر نخبة الفكر للنصر بوري (ص ۷۲) .

(٢) نزهة النظر (ص٢٤) .

(٣) يقال شهرتُ الأمر أشهره شَهراً وشُهرة فاشْتهر . فتح المغيث (٨/٤) .

(٤) في طبعة علي حسن وثبت البلوي زيادة تعريف المتواتــر وهــي : "حــبر جماعــة يفيــد بنفسه العلــم بصدقــه" (ص١٧) ط. علــي حســن ، و(ص ٣٦٣) ثبــت البلــوي ، وهي غير موجودة في النسختين ولا في طبعة محمد عزيز شمس (ص ٣٩) .

(٥) لأنه يطلق وله معان عدة، فيطلق ويراد به المعنى الاصطلاحي، ويطلق ويراد به المعنى اللغوي وهي الشهرة والاشتهار - كما هو المقصود هنا من حيث الشمول - على الألسنة فيشمل ماله إسناد واحد فصاعداً ، بل مالا يوجد له إسناد أصلاً. بتصرف من قول الحافظ في النزهة (ص ٢٣-٢٤) .

0.

عَنْهُ، وَكُونِه لا يَرتَقِي للتَّواتر إلا بعد الشُّهرَةِ<sup>(۱)</sup> ، ولذا قالَ شيخُنَا : إنَّ كلَّ متواترٍ مشهور ولا عكس<sup>(۲)</sup> ، والمتواترُ في مطلق استواءِ طِباقِه كُلَّها .

<u>ـ</u>مُستَفيض

رُخو المستَفِيض: وهو ما زاد رُواتُه في كلِ مرتبةٍ على ثلاثةٍ) فتكونُ الطِباقُ كلَّها مستَوية في الزيَادةِ على الثلاثةِ، سُمِيَ بذلك لانتشارِهِ، مِن فاضَ الماءُ يفيضُ فَيْضاً (٣)، وقيلَ إنَّه والمتواترُ سَوَاء (٤) وليسَ المتواترُ المعروفُ في الفقهِ وأصولهِ من مباحثنا (٥)، وشرطُه (٢) عددٌ لا انحصار كه يمتنعُ تواطُوهُ م على الكذب ، أو وقوعُهُ منهُ م اتفاقاً، كلُ طبقةٍ كذلك، ومسْتَندُ ابتدائِه الحِسُّ، ويستَفِيدُ سَامِعُه العِلمَ بِصدقِه (٨).

وانظر علوم الحديث (ص ٢٥٠ــ٧٧) ،والتدريب (١٧٣/٢ـ١٧٦) وشرخ القاري على النحبة (٣١ـ ٣٢) .

- (١) فتح المغيث (١/٤) .
- (٢) نزهة النظر (ص ٢١) ،وانظر شرح القاري للنخبة (ص٢٥) .
  - (٣) إذ يقال للخبر المستفيض إنه: شاع بمعنى انتشر.
    - انظر ترتيب القاموس المحيط (٢/٣٥ مادة فاض).
- (٤) قاله أبو بكر الصيرفي والقفال كما في فتح المغيث (٩/٤) وانظـر منهـج ذوي النظـر (ص ٦٧-٦٨) ، وإسعاف ذوي الوطر (٢١٢/١) .
- (٥) انظر علوم الحديث (ص٢٦٧)، والتقريب (١٦٧٦/مع شرحه التدريب) ، وإرشاد طلاب الحقائق (٢١٢٥) ، وإسعاف ذوي الوطر (٢٦٢٦وما بعدها) .
  - (٦) أي المتواتر .
- (٧) يقال: واطأه على الأمر مواطأة . وافقه ، وتواطأن عليه وتوطّان : توافقن . . "
   لسان العرب (٨٦٤/٨ وطأ) .
- (۸) انظر : نزهة النظر (ص ٥٥-٥٦ ـ مع النكت) ، وفتح الباري (۲۰۳،۱۸٦/۱) ، وفتح المغيث (۱٤،۱۳/٤) ، وتدريب الراوي (۱۷٦/۲) ، وشرح القاري على النخبة (ص ۲۳،۲۲) ، واليواقيت والدرر (۱۳۲۱-۱۲۶) ، ومنهج ذوي النظر (ص ۲۹)، وإسعاف ذوي الوطر (۲۱۹،۲۱۸/۱) .

(والمعلَّلُ<sup>(۱)</sup>: وهو ما اطُّلعَ فِيه) لتفَرُّدِ رُواتِه ومخالفتِه غيره لـهُ<sup>(۱)</sup>، بعد المُعَلَل جَمْع طُرقِه (<sup>۲)</sup> بِسَنَدِه أو مَتنِه ، (على علَّةٍ قادحةٍ في صحَّته مع السَّلامة عَنْهَا<sup>(۳)</sup> ظَاهِراً) كَأْن نجدَ في طريقٍ راوياً ضَعيفاً بين اثنين ثقتين، التقيا غَلَط فيما غَلبَ على الظَّن بالقرينَة ونَحِّوهَا رَاوِي الأولى في حَذْفِه، أو نَطَّلعُ عَلى

<sup>(</sup>١)قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الفن من علم مصطلح الحديث مبنياً أهميته ودقته وخفاءه : "وهذا الفن أغمض أنواع الحديث ، وأدقها مسلكاً ، ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهماً غائصاً ، واطلاعاً حاوياً ، وإدراكاً لمراتب الرواة ، ومعرفة ثاقبة .

ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم ، وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل الله لهم من معرفة ذلك ، والاطلاع على غوامضه ، دون غيرهم ممن لما يمارس ذلك " النكت على ابن الصلاح (٢١١/٢) ، وانظر فتح المغيث (٢٧٢/١) .

<sup>(</sup>٢) قال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ : "والسبيل إلى معرفة علة الحديث : أن تجمع طرقه ، وينظر في اختلاف رواته ، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ، ومنزلتهم في الاتقان والضبط " الجامع لأخلاق الراوي (٢/ فقرة رقم ١٩٧٣) .

وانظر «المقنع» (۱۲/۱ ٢ ـ ۲۱۳ ) «والتدريب» (۲/۲۰۲) ، «وفتح المغيث» (۱/۲۰۲) وتوسع الدكتور همام عبدالرحيم في بيان طرق كشف العلة في تقديمه «لشرح علل الترمذي» لابن رجب ـ رحمه الله (۱۲۸/۱ ـ ۱۳۷) المطلب الثاني وسائل الكشف عن العلة .

قال علي بن المديني ـ رحمه الله ـ : "الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه " علوم الحديث (ص ٩١) وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري ـ رحمه الله ـ ت (٢٥٣) : "إن لم يكن للحديث عندي مائة طريق فأنا فيه يتيم" . تاريخ بغداد (٩٤/٦) أسنده الخطيب .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين وفي المطبوعات من التذكرة ، ولعل الأصوب (منها) ، وانظر «رعلوم الحديث» (ص ٩٠)، «إرشاد طلاب الحقائق» (٢٣٥/١) ، «المقنع» (٢١٢/١) .

وَهْمِ الرَّاوِي بإدخالِ حديثٍ في حديثٍ، ومثَّلَ له النَّاظِمُ (١) بحديثي نَفي البَسْمَلَةِ (٢) ، وسَاعةِ الإجَابَةِ (٣) ، فَهمَا مُعَلاَّن .

(۱) وهو الشهاب بن العماد ، كما سبق بيان ترجمته عند مبحث (شروط العمل بالمرسل) (ص٤٢) .

(٢) أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ مصرح بنفي قراءة (بسم الله الرحمن الرحمن الرحم) (صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة - ٢٩٩١) ، قال ابن الصلاح - رحمه الله - : "فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه : فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة ، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح ، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع ، ففهم من قوله كانوا يستفتحون (بالحمد) أنهم كانوا لا يبسملون ،فرواه على فهم، وأخطأ : لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة ، وليس فيه تعرض لذكر التسمية ، وانضم إلى ذلك أمور : منها :

أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئاً عن رسول الله على . والله أعلم . انظر علوم الحديث (ص٩٢) وتبعه النووي في ذلك ، إرشاد طلاب الحقائق (٢٤٤/١) .

قلت: لفظ البُعُوري: "أن النبي عَلَيْ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون المصلاة بـ (الحمد لله رب العالمين) ، كتاب الصلاة ـ باب ما يقول بعد التكبير (٧١٠/١ ط. الفتح) .

ولفظ مسلم ، قال أنس : صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يسفتحون بد (الحمد لله رب العالمين ) لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحم

مسلم ، كتاب الصلاة \_ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (٢٩٩/١).

فالناظر بين اللفظين يعلم أن عبارة الإمام ابن الصلاح تفيد اتفاق البخاري ومسلم على عدم التعرض لذكر البسملة فيه بُعْدٌ ، وليس الأمر كما ذكر رحمه الله ، فتأمل. والحديث أفرد له بعض الأئمة أجزاء ومصنفات في مسألة البسملة كابن عبدالبر وابن طاهر المقدسي وغيرهما ، وتكلم عليه بعضهم بتفصيل في كتبهم ضمن أبوب

متعلقة بالمسألة ، منهم الحافظ العراقي ، حيث قال ابن حجر عندما ذكر هذا الحديث في النكت (٧٤٩/٢) : "وقد تكلم شيخنا \_ يقصد العراقي \_ على هذا الموضع بما لا مزيد في الحسن عليه ، إلا أن فيه مواضع تحتاج إلى التنبيه عليها" ثم ذكرها .

وكلام العراقي ــ رحمه الله ــ تحده مطولاً في «التقييد والإيضاح» (٩٨ ــ ١٠٣)، و«التبصرة والتذكرة» (٢٣١/١).

وكذا أطال فيه كل من: الحافظ ابن حجر في «النكت» (٧٤٨/٢-٧٧١) ونقل الصنعاني كلام الحافظ مختصراً في توضيح الأفكار (٣١/٢).

والحافظ السيوطي في التدريب (٢٥٤/١\_٢٥٧) ، والحافظ السنحاوي في فتح المغيث (٢٥٧-٢٦٥/١) وغيرهم .

وانظر «المقنع» (١/٥/١-٢١٩) و «شرح ألفية الحديث» لأحمد شاكر (ص ٥٨-٥٥) و «التحقيق» لابن عبدالهادي و «التحقيق» لابن الجوزي (١/٣٤٨-٣٥٧) ، و «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي (٨/١١/١-٨٠١) ، و «الباعث» و «الباعث» و «الباعث» و «المباعث» و «الم

(٣) أي تحديد ساعة الإجابة من يوم الجمعة .

الحديث أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الجمعة ـ باب في الساعة التي في يوم الجمعة ـ ١٥٨/٢ رقم ٨٥٣ عبدالباقي) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال : قال لي عبدالله بـن عمر : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله على في ساعة الجمعة ؟ قال : قلت: نعم . سمعته يقول : سمعت رسول الله على يقول : هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة)

وهذا الحديث مما انتقده الإمام الدارقطني في كتابه (التتبع) ص (٢٣٣) ، على الإمام مسلم رحمه الله بإخراجه في صحيحه ، حيث قال : "لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة .

وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله ، ومنهم من بلغ به أبا موسى و لم يسنده ، والصواب من قول أبي بردة منقطع ، كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن ابي بردة ، وتابعه واصل الأحدب ، رواه عن أبي

بردة قوله ، قاله حرير عن مغيرة عن واصل . وتابعهم محالد بـن سعيد رواه عـن أبي بردة كذلك .

وقال النعمان بن عبدالسلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوفاً، ولا يثبت قوله: عن أبيه ،و لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه ، وقال أحمد بن حبل عن حماد بن حالد ، قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئاً ؟ قال: لا ".

وقال الحافظ ابن حجر عن حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه معل (بالانقطاع والاضطراب ، أما الانقطاع : فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه ، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه ، وكذا قاله سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة ، وزاد : إنما هي كتب كانت عندنا . وقال علي بن المديني : لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة أنه قال في شئ من حديثه سمعت أبي ، ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة ، وهو كذلك هنا ، لأنا نقول : وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع ، وأما الاضطراب : فقدرواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله ، وهؤلاء من أهل الكوفة ، وأبو بردة كوفي ، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني ،وهم عدد وهو واحد . وأيضاً فلو كان عند أبي بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع ، ولهذا جزم كان عند أبي بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع ، ولهذا جزم الدارقطني بأن المرقوف هو الصواب . " الفتح (٢٧/٢) .

وأجاب الحافظ النووي في شرحه لمسلم (٢/٠٤٠) عن أدلة المنتقدين، بأنه إذا تعارض الوقف والرفع قدم الرفع ، لأن الرفع زيادة . . . الخ ، ورد عليه و لم يسلم له جوابه ، وانظر دفع كلامه في كتاب شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي \_ حفظه الله \_ في كتابه القيم (بين الإمامين مسلم والدارقطني) (ص ٢٢٣-٢٣) رجح فيه شيخنا قول الدارقطني ، بأن الحديث مقطوع على أبي بردة ، وأنه شاذ لمخالفته الأكثر والأحفظ .

وتُوافق معه في ترجيح قـول الدارقطيني ــ بعـد نقلـه لكـلام النـووي وابـن حجـر والدارقطيني ــ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في تحقيقه لكتاب (التتبع) للدارقطــني (ص ٢٣٣ــ٧٣) .

الأقوال إلى اثنين وأربعين قولا .

-المُضطَد د

(والمضطربُ(١): وهو ما يُروى عَلى أوجهٍ) فَأَقَلَّ من راويينِ فَاكْثر، أو راو واحدٍ، (مختلفةٍ) لا يمكنُ الجمعُ بينها، (متسَاويةٍ) لا ترجيحَ فيها،

واعترض على قول الإمام ابن حجر بانه (مضطرب) بقوله: "فالظاهر أن هذا لا يسمى اضطراباً ، إذ من شرط الاضطراب تكافؤ الطرق ،وهنا الراجح المقطوع، فهو من باب الشاذ ، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه .اهـ .وا لله أعلم" . واعلم أنه قد وردت روايات عدة بنيت عليها أقوال شتى بشأن هذه الساعة من يوم الجمعة ، عدها الحافظ ابن حجر رحمه الله وساقها بأدلتها ، حتى بلغ عدد

ونبه شيخنا الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي عند ذكره للخلاف في تحديدها أن هذا الاختلاف يدل على أن رواية مخرمة لا تثبت مرفوعة (بـين الإمـامين مسـلم والدارقطني) ص (٢٣٠) .

(١) اضطراب الحديث موجب لضعفه إلا في حالة واحدة ، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلاً ، ويكون الراوي ثقة ، فإنه يحكم للحديث بالصحة ، ولا يضر الاختلاف فيما ذكر ، مع تسميته مضطرباً ، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة .

وكذا جزم الزركشي بذلك في (مختصره) فقال : وقد يدخل القلب والشــذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن . قالــه السـيوطي بتصـرف مـن التدريب (٢٦٧/١) .

ونقله العلامة أحمد شاكر في الباعث (٢٢١/١) وشرحه للألفية (ص ٦٧). وانظر لأمثلة المضطرب في السند أو المتن أو فيهما معاً (التدريب) (٢٦٥/١)، وفتح المغيث (٢٧٥/١).

وألف الحافظ ابن حجر في ذلك كتاباً سماه (المقترب في بيان المضطـرب) أفـاد أحمـد بـن محمد المتبولي ت (١٠٠٣هـ) أنه التقطه من كتاب العلـل للدارقطـني وأنـه أجـاد وأفاد . من الباعث الحثيث (٢٣/١) ، وانظر التدريب (٢٦٧/١) .

وقال الحافظ السخاوي ـ رحمه الله ـ ولمضطربي المتن والسند أمثلة كثيرة ، فالذي في السند ، وهو الأكثر يؤخذ من العلل للدارقطيني . ومما التقطه شيخنا منها مع زوائد ، وسماه (المقترب في بيان المضطرب) فتح المغيث (٢٧٥/١) .

مِمَّا يكونُ في السَّنَدِ غَالباً وفي المَّن ِ، لكنْ قلَّ أن يَسْلَم له مِثَالٌ لا دخلَ للسَّنَدِ فيه .

المُدْرَج

(والمدرجُ(): وَهُوَ زِيادةً تَقَعُ فِي المَتنِ) من صلةٍ بآخرِه، أو غيرها من أوله وأثنائه بدون فصل لها عنه ، (ونحوه) كأنْ يسوقَ سَنداً ثم يَعرضُ عَارضٌ فيقولُ كلاماً من قِبلِ نَفْسِه فَيَظُنُ بَعض من سَمِعَهُ أَنَّ ذَاكَ الكلام هو متنُ() ذلك الإسنادِ فيرويه عنه كذلك .

<sup>(</sup>١) انظر لأمثلته في الإسناد والمتن ، والكلام عليه .

<sup>«</sup>علوم الحديث» (ص٩٦) ، «معرفة علوم الحديث» (ص ٩٩سـ٤) ، «والتقييد والإيضاح» (ص١٠١٠)، و«التبصرة والتذكرة» (٢٤٦/١)، و«المقنع» و«المقنع» (٢٢٧/١ وما بعدها) «الموقظة» (٤٨) ، و«النكت» (٢٨١/١ وما بعدها) ، و«التدريب» (٢٨١/١ وما بعدها)، و«فتح المغيث» (٢٨١/١) ، و«اليواقيت والدر» (٢٨١/١ وما بعدها) ، و«الباعث الحثيث» (٢٨١/١ وما بعدها) شرح المخيث الكري للألفية (ص ٧٧ وما بعدها) .

وقد صنف الإمام الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ في ذلك كتاباً سماه (فصل الوصل لما أدرج في النقل) .

قال عنه أبن جماعة \_ رحمه الله \_ : "فشفى وكفى" ، المنهل الروي (ص٥٣) وبهذا الوصف أيضاً وصفه النووي \_ رحمه الله \_ في «التقريب» (١/٤/١ مع التدريب)، وإرشاد طلاب الحقائق (١/٧٠).

وقــال عنــه ابــن كثــير ــــ رحمــه الله ـــ : "وهــو مفيــد جــداً" (راختصــار علــوم الحديــث» (۲۲٤/۱) ، وانظر (رالموقظة) (ص ٤٨) ، و(رفتح المغيث» (۲۹۲/۱) .

ولخصه الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ بكتاب سماه (تقرّيب المنهج بترتيب المدرج). قال عنه : "وقد لخصته ـ يقصد كتاب الخطيب ـ ورتبته على الأبــواب والمســانيد وزدت على ماذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره" .

وانظر فتح المغيث (٢٩٢/١).

<sup>(</sup>٢) في (ب) والمطبوعة (ص ٢٤) : (مِن) و هو خطأ ، والصواب ما هو مثبت.

المكؤضكوع

(الموضوع): وهو الكلامُ (المختلقُ المصنوعُ) المعروفُ راويهِ بالكذبِ في الحديثِ النبوي ، مما ليسَ بمفردهِ دَليلُ الوضع ولكن مع القرائنِ (۱) ، (وقد يلقَّب) مما زدته، (بالمردودِ ، والمتروكِ) (۱) تَسَاهُلاً ، وإلا فهما فيمًا يكونُ راويهمًا مُتَّهَمًا بالكذبِ دون تَحَقَّقِه ، وكذا يلقَّبُ (بالباطلِ) (۲) وهو كثيرٌ ، وعن بعضهم ، الباطلُ لغة : الشيطان (۱)، (وبالمفسك) بفتح السين وقلَّ وقوعه (۰) .

انظر الفوائد المجموعة ـ المقدمة للعلامة المعلمي اليماني ـ رحمه الله ـ (ص ١١) .

(٥) أي وقوعه في كلام الأئمة واستعمالاتهم .

ومن تتمة القول في هذا الباب أن هناك قرائين يعرف بها أن الحديث موضوع ومن ذلك:

- ١ ـ أن يكون الواضع أقرَّ على وضعه للحديث .
  - ٢ ـ أو ما ينزل منزلة إقراره .
  - ٣ ـ أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء .
    - ٤ ـ مخالفته لصريح القرآن .

<sup>(</sup>۱) نعم ، ف (الحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع ، إذ قد يصدق الكذوب ، لكن لأهل العلم بالحديث مَلكة قوية يميزون بها ذلك ، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاماً ، وذهنه ثاقباً ، وفهمه قوياً ، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة" قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله . نزهة النظر (ص

<sup>(</sup>٢) انظر: نزهة النظر ص (١٢٢،١١٧ ـ مع النكت ) ، وفتح المغيث (٣١٨/١).

<sup>(</sup>٣) فرَّق بعض أهل العلم بين تعمد الكذب في الحديث عن النبي ﷺ وبين الخطأ في نسبته إليه ﷺ، فما نسب إلى النبي ﷺ كذباً تعمداً سُمِّيَ بالموضوع . وما أضيف إليه ﷺ خطأً سمى بالباطل .

<sup>(</sup>٤) قال ابن فارس: "وسمي الشيطان الباطل لأنه لا حقيقة لأفعاله، وكل شُئ منه فلا مرجوع له ولا معول عليه " معجم مقاييس اللغة (١/٨٥٢) وانظر ترتيب القاموس المحيط (٢٨٤/١).

المقلوب

(والمقلوبُ: وهو إسنادُ الحديثِ إلى غَيرِ رَاوِيْه) كأن يكونُ للوليدِ ابن مُسْلِم فيجعلُه غلطاً أو جهلاً، لمسلم بن الوليد، ويكون عمْداً كسالم(١) بدلَ نافع(٢)، مما لا يليقُ تلقيه بالمبدل(٣)، كما أن الأليق فيما «اختبر به»(٤)

وغير تلك العلامات التي ذكرها العلماء ، ومن أجمع ما كُتُب والَّفَ حول هذا الباب الدكتور عمر بن حسن فلاته حفظه الله في كتابه (الوضع في الحديث) في (٣) محلدات جمع مادة علمية قيمة مفيدة للغاية وأتى على البحث من جميع جوانبه ، جزاه الله خيراً ، فليراجع فإنه مهم .

(١) في (ب): (لسالم).

(٢) القلب في الإسناد وهو الغالب ، ولا يخلو فاعله المتعمد من أن يكون له دافع يدفعــه لذلك ، ومن هذه الدوافع :

أ ـ أن يكون المُبَدِّل المتعمد كذاباً أوضعيفاً عمد للقلب للإغراب .

وهذا الصنيع لا خلاف بين العلماء في تحريمة ، بل المغرب من أصناف الوضاعين ، وفتح والاغراب قسم من أقسام الوضع . انظر : النزهة ص (١٢٧ مع النكت) ، وفتح المغيث (٣١٩/١) ومنهج النقد عند المحدثين (ص ٤٣٦) .

ب \_ الاختبار والامتحان ، فأكثر العلماء على جوازه ولكن الجواز مشروط ، كما قال العراقي : "وفي جوازه نظر ، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثاً، وإنما يقصد اختبار حفظ المحدث بذلك أو اختباره هل يقبل التلقين أولا . . . " التبصرة والتذكرة (٢٨٤/١) .

قلت : أي يرون حواز ذلك الفعل للحاجة ، وعند انتهائها ينتهي معها ولا يستقر حديثاً . . . انظر «النزهة» (١٢٧ مع النكت) .

ويرى البعض عدم جوازها . انظر «فتح المغيث» (٢٢٢/١-٢٢٤) .

- (٣) انظر شرح على القاري على النخبة (ص ١٤٢) .
- (٤) في النسخة المطبوعة من التوضيح (أخبر) (ص٢٥) .

٥ ـ ركة ألفاظه ومعانية.

٦ ـ موافقة الحديث لمذهب الراوي ، وهو متعصب مغال في تعصبه كالرافضي ونحوه.

البخاري تسميته بالمركّب (١)، وقد يقعُ في المتن كـ (إنَّ ابن أمّ مكتــوم يــؤذن

(۱) قصة امتحان أهل بغداد لحفظ واتقان البخاري قصة مشهورة معروفة ، ومختصرها أنهم عمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها ، ودفعوها إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة ، فالقيت عليه ، وفي كلها يقول : لا أعرفه حتى انتهى العشرة، ثم التفت إلى الأول منهم وقال : أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا . . . الخ ، حتى أتى إلى جميع العشرة ورد المتون إلى أسانيدها والأسانيد إلى متونها ، فأذعنوا له بالحفظ .

وقد أسندها الخطيب البغدادي في «التاريخ» (۲۰/۲) ومن طريقه العراقي في «التبصرة» (۲۸٤/۱) و كذا المزي في «تهذيب الكمال» (٤٥٣/٢٤) ومن طريقهما الحافظ ابن حجر في «النكت» (٢٧/٢٨ـ٥٩)، و «هدي الساري» (ص ٤٨٦): حدثني محمد بن الحسن الساحلي حدثنا أحمد بن الحسين الرازي سمعت أبا أحمد بن عدي الحافظ يقول: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون. . . فذكره .

وأخرجها مسندة أيضاً الحافظ الحميدي في «جذوة المقتبس». (ص ١٢٨-١٢٩) من غير طريق الخطيب، وفيه قرأت على أبي العباس أحمد بن عمر ابن أنس بالأندلس أخبركم أبو العباس أحمد بن الحسن الرازي بمكة قال سمعت أبا أحمد عبدا لله بن عدي يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون. . . فذكره .

وهذه القصة يرى البعض من أهل العلم تضعيف إسنادها لجهالة شيوخ ابن عدي.

وخالف في ذلك الإمام السخاوي حيث قال: "ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها ، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم . . " «فتح المغيث» (٢٩٣/١) . وحصل للبخاري امتحان أيضاً في سمرقند ، كما في تاريخ بغداد

(٢/٥/٢-١٦)، وانظر طبقات الشافعية للسبكي (٦/٢).

وللقصة نظائر من غير البخاري من الأثمة ، انظرها في «النكت» (٢٢٢/٥) و (٢٢٢/٥) ، و «تذكرة المحال» (٢٢٢/٥) ، و «تذكرة الحفاظ» (٣٣/٣) ، و «تهذيب الكمال» (٤٧/٤) ، و «الجامع لأحلاق الراوي» (١/٥٠١) ، و «فتح المغيث» (١/١١٦-٣٢٤) .

### بليلٍ فكلوا واشرَّبُوا حَتى تسمَّعُوا أَذَانَ بِلال)<sup>(١)</sup> .

(١) رواه الإمام أحمد في المسند (٤٣٣/٦) ، وابن خزيمة في الصحيح (٤٠٤/١)، وابن حبان في المحتيح (٢/رقم ٣٤٧٤/٨) ، النسائي في المحتبى (٢/رقم ٣٣٩) كلهم من طريق هشيم عن منصور بن زاذان عن حُبيب بن عبدالرحمن عن عمته أنيسة .

ورد الحافظ ابن حبان على دعـوى القلب في هـذا الحديث ورجـع أن ذلـك كان مناوبة من ابن أم مكتوم وبلالٍ . انظر الإحسان (٢٥٢/٨ ٢-٣٥٣) .

وما رد الحافظ ابن حبان إلا تبعاً لرد شيخه الحافظ ابن خزيمة .

وقال شيخنا العلامة عبدالمحسن بن حمد العباد \_ حفظه الله \_ في درسه لسنن النسائي (المحتبى) بالمسجد النبوي الشريف الأحد ١٤١٣/١١/١هـ \_ ما نصه: "هذا الحديث \_ يقصد حديث أنيسة \_ يخالف الأحاديث المتقدمة، وقال بعضهم إنه مقلوب والصحيح أنه ثابت وليس بمقلوب وهو محمول على أن هذا حصل في بعض الأحيان ، وليس في الغالب " أ.هـ وانظر الفتح (١٠٣/٢) .

وردَّ البلقيني وناقش الحافظ ابن حبان في ذلك حيث قال: "هذا مقلوب والصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن بلالاً - رضي الله عنه - يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.

قال ابن حجر: قال شيخنا ـ يعني البلقيني ـ : "وما تأوله ابن خزيمة من أنه يجوز أن يكون النبي على جعل الأذان نوباً بين بـ لال وابن أم مكتوم رضي الله عنها ، بعيد، وأبعد منه جزم ابسن حبان بان النبي على فعل ذلك " النكت بعيد، وأبعد منه جزم ابرن حبان بـ ان النبي على فعل ذلك " النكت بعيد، وأبعد منه جزم ابرن حبان بـ ان النبي على فعل ذلك " النكت بعيد، وأبعد منه جزم ابرن حبان بـ ان النبي الله فعل ذلك " النكت بعيد، وأبعد منه جزم ابرن حبان بـ ان النبي الله فعل ذلك " النكت بعيد، وأبعد منه جزم ابرن حبان بـ ان النبي الله فعل فعل الله فع

وحديث عائشة رضي الله عنها المخالف لحديث أنيسة أخرجه البخاري في «الصحيح» (١/رقم ٦٢٣ و ٦٢٣ - ٣٨٠ فتح) ، ومسلم في «الصحيح» (١/رقم عبدالباقي)

ونص حديثها (إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) وفي الباب مثل حديث عائشة ، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين.

أخرجه البخاري (١/رقم ٦١٧ ـ فتح )، ومسلم (٢/رقم ١٠٩٢ ـ عبدالباقي).

العَالي

(والعالي: وهو فضيلة مرغوب إليها) لقول أحمد (() هو سُنة عَنْ مَنْ سلف ، وقولُ محمد بن أسلم الطوسي (()): إنَّه قُرْبُ إلى الله تعالى ـ يعني ـ وإلى رَسُولَ مِن النبي صلى الله عليه وسلم (الوسَائِ الله تعالى ، (ويحصُلُ بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم (اله) بالرواة المقسبولين، وأعلَى مَا وقع لنا مَا بَيْنَا وبينَ السني على فسيه عشرة أنف سُرِ (من أحسد الأئمة في المحديث) (()

قاله ابن الصلاح ، علوم الحديث (ص٢٥٧) ، وانظر المقنع (٢٢٢٢) .

<sup>(</sup>١) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهـــل السنة والجماعــة ، غــني عــن التعريف . انظر التقريب (ص٨٤) .

ومقولته هذه أخرجها الخطيب في الجامع (١/رقـم ١١٩ و١٢٠) بسنده إلى أحمـد بـن حنبل بأتم من هنا .

<sup>(</sup>٢) هو شيخ الإسلام الإمام الحافظ الرباني محمد بن اسلم بـن ســالم بـن يزيــد الكنــدي مولاهم الخراساني الطوسي أبو الحسن (ت ٢٤٢) كما في السير (١٩٥/١٢) . ومقولته أخرجها الخطيب بسنده إليه في الجامع (١/رقم ١١٨) .

وانظر المقنع (٤٢٢/٢) ، وعلوم الحديث (ص ٢٥٧) ، والتبصرة والتذكرة (٢٥١/٢). (٣) بمعنى أن قرب الإسناد قرب إلى الرسول ﷺ والقرب إليه قرب إلى الله عزوجل.

النبي ﷺ فيه بالإسناد الصحيح عشرة أنفس ، وذلك من الغيلانيات ، وجزء من الأنصاري وجزء ابسن عرفة وجزء الغطريف وغيرها بـل وتقـع لي العشـاريات بالسند المتماسك من المعجم الصغير للطبراني وغيره ولا يكون الآن في الدنيـا أقـل من هذا العدد" وانظر أيضاً الضوء (١٣/٨) .

<sup>(</sup>٦) وهو القسم الثاني من أقسام العلو . وانظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص١٢).

كشعبة (۱) ومالك (۲) والثّوري (۳) والسَّفَافعي (٤) والشَّيْخين (٥) وأقلُ ما بَيْنِي وبَيْنهم ثَمَانِيَةٌ أو تِسْعَةٌ (١) فإن اتفق عُسلُوُ ذاك الإمام فأعلى (٧)، وفيه تقع الموافقة (١) والبيدل (٩) وغسير التربيبية المراوقة في الطبعة وعدر التربيبية المحاليلة وغير الطبعة وعدر التربيبية المحاليلة وغير التربيبية وفاق الراوي) (١) ولو تشمع مع المتأخر في وقت

- (١) هو شعبة بن الحجاج بـن الـورد العتكي مولاهـم ، أبـو بسـطام الواسـطي ، أمـير المؤمنين في الحديث ، أول من فتش بالعراق عن الرحال وذب عن السـنة، وكـان عابداً (ت١٦٠هـ) . «التقريب» (ص٢٦٦) .
- (۲) الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بـن عمـرو الأصبحـي ، أبـو عبـدا لله ، المدني إمام دار الهجرة ، رأس المتقنــين وكبـير المتثبتـين (ت٢٩هــ ) ((التقريـب) (ص٢٥٥) .
- (٣) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبدا لله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة (ت ١٦١هـ) «التقريب» (ص٢٤٤) .
- (٤) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي، أبـو عبـدا لله الشـافعي، المكـي، هـو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين ـ (ت ٢٠٤هـ ) «التقريب» (ص٤٦٧) .
  - (٥) تقدمت ترجمتهما (ص ٣١).
  - (٦) قارن بـ(فتح المغيث) (٣٤٤/٣٥ ع. ٣٤٥).
- (٧) وهذا يعتبر القسم الثالث من أقسام العلو ، وهو علو نسبي ، أي بالنسبة إلى رواية البخماري ومسلم أو أحدهما في صحيحه أو غيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة.
- انظر الارشاد (۳۲/۲) ، التبصرة والتذكرة (۲۵۷/۲) ، وفتح المغيث (٣٤٦/٣)، ومقدمة ابن الصلاح (ص٢٥٨) .
- (A) الموافقة: هي أن يقع لك حديث عن شيخ المصنف من طريق هي أقبل عدداً من طريقك من جهته ، مثل أن يجتمع سندك وسند مسلم في قتيبة عن مالك مثلاً . المنهل الروي لابن جماعة (ص٧٠) ، وانظر الارشاد (٣٢/٢) ، والمقنع (٢/٣٤) ، مختصر علوم الحديث (٤٤٦/٢).
- (٩) البدُل : أن يقع ذلك في شيخ شيخه بأن يجتمع سندك وسند مسلم في مالك مشلاً ، وقد يسمى موافقة أيضاً بالنسبة إلى شيخ شيخه .

## (وبتقدُّم وفاةِ الرَّاوي)(١) ولو سَمِعَ مع المتأخرِ في وقتٍ واحدٍ لعزَّة التوصل

من «المنهل السروي» (ص ۷۰) ، وانظر «علوم الحديث» (ص۲۵۸) ، و«التقريب» (۲۰۸۳) ، «التبصرة» (س۲۰۸۲) . «التبصرة» (۲۰۸/۲) .

(١٠) مثل المساواة : وهي أن يكون بينك وبين الصحابي أو من قاربه ، وربما كان رسول الله على في العدد ما بين مسلم مثلاً وبينه فتكون مساوياً لمسلم مثلاً في قرب الإسناد وعدد رجاله ، وكل من حكى ذلك من الأئمة قال بأنه نادر في زمانه"

انظر علوم الحديث (ص٩٥٦) ، المنهل (ص٧٠) ، الإرشاد (٣٣/٢) ، التبصرة (٧٠/٥٠-٢٥٩) ، المقنع (٤٢٣/٢) ، مختصر علوم الحديث لابن كثير (٤٤٧/٢) ، التدريب (١٦٦/٢) .

وكذا مثل :

المصافحة: أن تقع المساواة لشيخك لا لك ، فتكون كمن صافح مسلماً به وأخذ عنه ، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم ، فإن وقعت المساواة لشيخ شيخك ، كانت المصافحة لشيخك ، فتقول : كأن شيخي سمع مسلماً وصافحه ، وإن كانت المساواة لشيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك ، فتقول : كأن شيخ شيخي صافح مسلماً، ولك أن لا تذكر في ذلك نسبة كأن تقول : كأن فلاناً سمعه من مسلم من غير أن تقول (شيخي) أو (شيخ شيخي) .

واعلم أن هذا العلو إنما يكون لنزول رواية ذلك الإمام ، فلولا نزولـــه لمــا عـــلا لك.

بتصرف من «المنهل» (ص۷۰) ، و «علوم الحديث» (ص۹۵) ، و «الإرشاد» (۵۳٤/۲).

وانظـر «فتـح المغيـث» (۲/۰۵۰) ، و«التبصـرة» (۲/۰۵۲ـ۲۱) ، و«التدريـب» (۲/۰۵۲ ۱۹۸۱) ، و«المقنع» (۲۲۲/۲) .

(١) القسم الرابع من أقسام العلو ، وهـو أول أقسـام علـو الصفـة ، إذ الثلاثـة المتقدمـة تسمى بعلوا المسافة ، وانظر «فتح المغيث» (٣٥٣/٣) .

به (۱) (و) كذا تقدُّم (السَّماع) (۲) عن آخرَ شارَكُهُ في السَّماعِ لكن بعده ، ولمو تَأخَّرت وفاتُهُ، وعبرَ الناظمُ عن الأحيرِ بقولِه: وعن سَمَاعِ آخَرَ والإجازةِ، فأخطأ، وهما علوُّ معنوي ، والأوَّلانُ صوري.

(والنَّازِلُ: وهو ضِدُّ العَالِي)، في كل ما تَقَدَّمَ ، ولا رغبةَ لهم فِيْــه إلا إن انحبر بأوصافِ رُوَاتِه ، وأعزَّ وحودُ ذاكَ الحديث مَثَلاً إلا بعددٍ كبير<sup>(٣)</sup> . النَّازل

وقال الخليلي ـ رحمه الله ـ في «الإرشاد» (١٧٩/١) : "وقد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كانا متساويين في العدد"وانظر فتح المغيث (٣٥٤/٣) وما بعدها .

(۱) في النسخة المطبوعة (ص ٢٦) ، (لغيره المتوصل به) والصواب ما أثبته، وانظر فتح المغيث (٣٥٦/٣) .

(٢) هذا القسم الخامس من أقسام العلو ، وهو ثاني أقسام علو الصفة .

وانظر علوم الحديث (ص٢٦٢) ، والمنهل (ص٧٠) ، والمقنع (٢/٥/٢) ، وفتح المغيث (٣٥٨/٣) .

وقد جمع الناظم السيوطي في (ألفيته) الأقسام الخمسة بقوله (عند مبحث العالي والنازل) (ص١٩٣):

قسرب إلى النبي أو إمام آو يسنزل لوذا من طريقه ورد أو شيخ شيخ : بدل أو وافقه فرداً يزد: مصافحات ، فاستبن عاماً تقضت أو سوى عشرينا ونقيضه فخسمسة مجعول"

"وقسموا خمسة كسما رأوا بنسبة إلى كتاب معتسمد فإن يصل لشيخه: موافسقة في عدد: فهو المساواة وإن وقدم الوفاة أو خمسسيناً وقدم السماع والسنزول

(٣) وأيضاً "كزيادة ثقة في رجاله على العالي أو كونهم أحفظ أو أفقه أو كونه متصلاً بالسماع وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل بعض رواته في الحمل ونحو ذلك ، فإن العدول حينئذ إلى النزول ليس بمذموم ولا مفضول" قاله العراقي في «التبصرة» (٢٦٤/٢) . وانظر «المنهل» (ص٧١) ، و«المقنع» (٢٦٤/٢) ،

المُصَحَّف

(والمصحَّفُ(۱): وتارةً (۱) يقعُ في المتن كراْتُبَعَهُ شَيْئاً من شَوَّال) بَدلَ سِتَّارً (وتارةً في الإسناد (۱) كابن البُدَّر بالموحَّدةِ والمعْجَمَةِ بدلَ ابن النُدَّر بالمنون والمهْمَلَةِ (۱) ، (وفيه تَصَانِيف)

ومختصر «علوم الحديث» لابن كثير (٢/٢٥٤) ، و«علموم الحديث» (ص٢٦٤)، و«فتح المغيث» (٣٦٠/٣) .

(١) جاء في التذكرة لابن الملقن ، طبعة على الحليي (ص ١٩) وثبت البلوي (ص٣٦٤) زيادة في تعريف المصحف : "وهو تغيير لفظ أو معنى" وهذا التعريف غير موجود في طبعة عزيز شمس للتذكرة (ص٤٠) ، ولا في النسختين الخطيتين للتوضيح ، ، ولا في مطبوعة التوضيح (ص٢٦) .

وأيضاً جاء (المصحف) في (التذكرة ) بطبعاتها الثلاث عقب المختلف) وهذا يعني أن في التوضيح للسخاوي تقديم وتأخير ، تقديم المصحف ، وتأخير المختلف . فتنبه .

(٢) في النسخة المطبوعة من التوضيح (ص٢٦) : (زيادة) بدل (تارة) وهو خطأ واضح.

(٣) صحفها أبو بكر الصولي ـ ترجمتة في «تاريخ بغداد» (٢٧/٣) ـ كما قاله الحافظ الدارقطني ، أسنده الخطيب في « الجامع» (١/رقم ٦٣٥) ، وانظر «علوم الحديث» (ص ٢٨٢) ، و «الارشاد» (٦٨/٢) ، و «المقنع» (٢٧٦/٢) ، و «فتح المغيث» (٥٧/٤)

(٤) قالُ الحافظُ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : "وأكثر ما يقع في المتون ، وقد يقع في الأسمـاء , التي في الأسانيد" النزهة (ص ١٢٨ ـ مع النكت) .

ومما يحسن الإشارة إليه ، وإتماماً للفائدة ، أن التصحيف ينقسم إلى أقسام أخرى أيضاً : أو لاً : تصحيف البصر .

مثاله: ما وقع لابن لهيعة فيما رواه عن كتاب موسى بن عقبة بإسناده إلى زيد بن ثـابت : (أن رسول الله ﷺ احتجم في المسجد) أخرجه أحمد في «المسند» (١٨٥/٥). وإنما هو بالراء كما هو في الصحيحين .

أخرجه البخاري (١٠/رقم ٦١٣٣ فتح) ومسلم (١/رقم ٧٨١) بلفظ: (احتجر رسول الله على عجيرة مخصفة أو خصيراً فخرج رسول الله على يصلي . . .) . من طريق محمد بن جعفر عن عبدا لله بن سعيد عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضى الله عنه .

وأخرجه البخاري أيضاً (١٣/رقم ٧٢٩٠ ـ فتح) ومسلم (٢١٤/١ ـ عبدالباقي) بلفظ: (أن النبي ﷺ اتخذ حجرة في المسجد من حصير . . . ) الحديث.

من طریق وهیب عن موسی بن عقبة سمع أبا النضر عن بسر بن سعید عن زید بن ثــابت رضي الله عنه .

وقد أورد الإمام مسلم رواية ابن لهيعة في كتابه (التمييز) (ص١٨٧) وقال عقب سياقها مسندة :

(وهذه رواية فاسدة من كل جهة ، فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعاً ، وابن لهيعة المصحف في متنه ، المغفل في إسناده) ، ثم ساق الرواية الصحيحة مسندة ، وشرح بعد ذلك سبب وقوع ابن لهيعة في التصحيف حيث قال : "وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه ، فإذا كان أحد هذين السماع أو العرض فخليق أن لا يأتي صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله..." ثم بين وجه الخطأ في الإسناد .

وانظر «علوم الحديث» (ص ۲۸۰) ، و«الإرشاد» (۲۷/۲) ، و«التدريب» (۱۹۳/۲)، و«فتح المغيث» (۲۲/٤) .

ثانياً: تصحيف السمع.

مثاله : كحديث رواه واصل الأحدب ، رواه بعضهم فقال (عاصم الأحول) .

أخرجه النسائي في «المحتبى» (٧/رقم ٢٦ ق) من طريق عبدة أخبرنا يزيـد أخبرنـا شـعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبدا لله قال ســالت رسـول الله ﷺ: أي الذنب أعظم ؟ قال : (الشرك ، أن تجعل لله نداً . . . )الحديث .

"قال النسائي عقبه : هُذا خطأ والصواب الذي قبله ، وحديث يزيد هذا خطأ ، إنما هو واصل ، والله تعالى أعلم " «المحتبى» (١٠٤/٧) .

قال الدارقطني: إنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر.

#### للدَّارَقُطني (١) والعَسْكَري (٢) والخطَّابي (٣).

وقال العراقي بعد نقله لكلام الدارقطني: مثاله: "ما ذكره النسائي عن يزيد بن هارون عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي وائل عن ابن مسعود بحديث (أي الذنب أعظم) الحديث، وكذلك ذكره الخطيب في المدرجات من طريق مهدي بن ميمون عن عاصم الأحول، والصواب واصل الأحدب مكان عاصم الأحول من طريق شعبة ومهدي وغيرهما، قال النسائي: حديث يزيد خطأ إنما هو عن واصل، وقال الخطيب: إن قول بعضهم عن مهدي بن ميمون عن عاصم الأحول وهم، قال: وقد رواه شعبة والثوري ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل الأحدب عن أبي وائل، قال: وهذا أيضاً هو المشهور من رواية مهدي " (التبصرة) (۲۰۰۷).

انظر «علوم الحديث» (ص ٢٨٣) ، و«المقنع» (٤٧٨/٢) ، و«فتح المغيث» (٦٢/٤)، و«الإرشاد» (٦٩/٢) ، و«الباعث» (٤٧٧/٢) .

ثالثاً: تصحيف اللفظ ، وهو الأكثر ، وأمثلته كثيرة .

انظرِ علوم الحديث (٢٨٣) ، والمقنع (٢٧٨/٤) ، وفتح المغيث (٦٢/٤) .

رابعاً: تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ.

مثاله: ما أسنده الخطيب في الجامع (١/رقم ٦٣٤) إلى الدارقطني قولـه: إن أبـا موسـى مثاله: ما أسنده الخطيب في الجامع (١/رقم ٦٣٤) إلى الدارقطني ألحدكـم يـوم القيامـة ببقرة لها خوار، فقال: أو شاة تنعر، بالنون، وإنما هو تيعر، بالياء.

وقال : وقال لهم يوماً ، نحن قوم لنا شرف ، نحن من عنزة ، قد صلى النبي ﷺ إلينا ، لما روي عن النبي ﷺ : صلى إلى عنزة ، توهم أنه صلى إلى قبلتهم / وإنما العـنزة التي صلى إليها النبي ﷺ هي حربة كانت تحمل بين يديه ، فتنصب فيصلي إليها.

وانظر (علوم الحديث» (ص٢٨١)، و((الإرشاد» (٦٩/٢))، و((المقنع» (٦٩/٢))، و((المقنع» (٦٩/٢))، و((معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٤١٨-١٤٩)، و((التبصرة» (٢/٠٠٣) فهذه أربعة أقسام من أقسام التصحيف، زد عليها القسمان الأولان تصحيف المتن وتصحيف الإسناد، فتكون بالجملة ستة أقسام والله أعلم.

(١) الدارقطني : هو الإمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علمي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي (ت٣٨٥هـ) وعمره ثمانون سنة، رحمه الله.

المُختَلف

له ترجمة في «تاريخ بغداد» (٤٠/١٢) ، و«تذكرة الحفاظ» (٩٩١/٣) ، وانظـر مقدمـة تحقيق «المؤتلف والمختلف» للدكتور موفق عبدالقادر ، فقد أطال في ترجمته.

وكتابه في التصحيف لم يطبع .

ووصف الكتاب الحافظ ابن الصلاح بقوله: "وله فيه تصنيف مفيد" علوم الحديث (ص٢٧٩).

(٢) الإمام الحافظ الحسن بن عبداً لله بن سعيد العسكري ـ رحمه الله ـ.

استفاض الدكتور محمود أحمد ميرة في بيان ترجمته في مقدمته لتحقيق كتــاب العســكري (تصحيفات المحدثين) (١/٥ وما بعدها ) .

وكتابه مطبوع في ثلاث مجلدات .

(٣) الإمام الحافظ العلامة أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسيق الخطابي (ت ٣٨٨هـ) وقيل (٣٨٦هـ) رحمه الله .

له ترجمة في طبقات الشافعية السبكي (٢٨٢/٣) ، وتذكرة الحفاظ (١٠١١٩/٣)، واستفاض الدكتور عبدالكريم إبراهيم في بيان ترجمته في مقدمته لتحقيق كتاب (غريب الحديث) للخطابي (٨/١ وما بعدها) ، وكتابه اسمه (إصلاح غلط المحدثين) وهو مطبوع متداول.

(۱) أخرجه البخاري (۱۰/رقم ۵۸۶٦ ـ فتح ) ومسلم (۳/رقـم ۲۱۰۱ ـ عبدالبـاقي ) من طرق عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال : نهى ﷺ أن يتزعفر الرحـل . واللفظ للبخاري .

(٢) عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري ، صحابي حليل ، أحد العشرة . انظر التقريب (رقم ٣٩٩٩) .

(٣) الوضر : الأثر من غير الطيب . النهاية (٥/٩٦ مادة وضر) . وانظر الفتح (٣/٩) .

(٤) أخرجـه البخــاري (٤/رقــم ٢٠٤٩ ــ فتــح ) مطــولاً ، ومســلم (٢/رقــم ١٤٢٧ ـــ عبدالباقي ) مختصراً كلاِهما من طرق عن أنس رضي الله عنه .

#### للمُتزوِّ ج<sup>(۱)</sup>، (أو يرجَّحُ أحدُهُمَا) إنْ لم يكن «نَسْخٌ»<sup>(۲)</sup>.

(۱) هذا أحد الأوجه التي جمع بها بين الحديثين ، وإلا فإن الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ حكى حول هذا الإشكال سبعة أقوال للجمع بينهما \_ انظرها في الفتح (٩/ ٢٣٥-٣٣٦) و (٠٤/١٠) واعلم أن هذا المثال هو مثال للقسم الأول من أقسام مختلف الحديث وهو (الاختلاف الذي يمكن فيه الجمع ، فيتعين ويجب العمل بالحديثين معاً ) وانظر لذلك مقدمة ابن الصلاح (ص٢٨٤) ، والمقنع (٢٨١/٢) ، والإرشاد (٥٧٣/٢) ، والباعث (٤٨١/٢) .

(٢) في نسخة (ب) ناسخ ، والمعنى واحد .

وهذا القسم الثاني من أقسام مختلف الحديث وهمو أن يتضاد حديثان ولا يمكن الجمع بوجه من الوجوه ، و لم يكن هناك نسخ ، فيصار إلى أوجه الترجيح بينهما وقد جمعها الحافظ الحازمي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) (من ص ٥٩-٨٩) فذكر خمسين وجهاً من وجوه الترجيح .

وانظر: الكفاية (٦٠٨-٦١٢)، والتقييد والإيضاح (ص ٢٤٥ وحكى أن وجوه النظر: الكفاية (٦٠٨- ١٠٥)، والتقييد والإيضاح (ص ٢٠١)، الترجيح تزيد على المائة وجه، ثم ذكرها مختصرة)، والمنهل الروي (ص ٢١)، والتبريب (٢٠٨/٢).

ومن تتمة القول الإشارة إلى أن جماعة من الأئمة رحمهم الله صنفوا في هذا الفن الجليل، فهم جمعوا بين صناعتي الحديث والفقه وكذا الغوص في المعاني الدقيقة .

فمن أولئك الإمام الشافعي رحمه الله صنف كتابه (اختلاف الحديث) ولم يشترط الاستيفاء ، بل ذكر جملة نبه بها على طريقه. وهو مطبوع متداول ضمن آخر كتاب الأم له .

وكذا الإمام ابن قتيبة الدينوري وكتابه (تأويل مختلف الحديث) مطبوع .

وكذا الإمام أبو جعفر الطحاوي ، وكتابه (مشكل الآثار) مطبوع ، وهو كتــاب عظيــم النفع .

وكذا أبو جعفر ابن حرير الطبري \_ لم أقـف علـى كتابـه \_ أشــار إليــه في فتــح المغيـث (٦٦/٤) .

انظر اليواقيت والدرر (١/٥/١).

وكذا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك وكتابه (مشكل الحديث) انظر فتح المغيث (٦٦/٤) ، و(منهج النقد عند المحدثين) (ص ٣٤١).

(والمسلسكُ : وَهُوَ مَا تَتَابَعَ رجالُ إسنادِهِ على صفَةٍ) كَبالدِّمَشْقيين المُسَلسَل وبالمحمَّدين ، (أوْ كحالةٍ) كبالمصَافَحَة (١) (وقعلَّ فيه الصَّحيح)(٢) بالنَّظَر للتسلسل لا المتن ، وأصحُّه المسلسلُ بسُورة الصَّفِّ (٢)، وبالأوَّلية (٤) .

وكذا أبومحمد القصري والإمام ابن حزم ، وذكر الحافظ السحاوي أن تصنيف ابن حزم في نحو (عشرة آلاف ورقة).

من فتح المغيث (٦٦/٤) .

(١) لا انحصار لصوره ، مع أن الحاكم ذكر أقساماً ثمانية و لم يدَّع أنها محصورة في هـذه الثمانية .

انظر علوم الحديث (ص٧٧٥) ، وفتح المغيث (٣٩/٤) ، المقنع (٤٤٨/٢) ، والإرشاد (٤/٢) ، والتبصرة (٢٨٨/٢) فإنه مهم .

(٢) لكذب رواتها ، قاله الذهبي في الموقظة (ص٣٧) .

(٣) عن عبدا لله بن سلام قال : قعدنا نفر مـن أصحـاب رسـول الله ﷺ فتداكرنـا ، فقلناً : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه ، فـأنزل الله تعـالي ﴿سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مَا لا تَفْعَلُونَ﴾ قال عبدا لله بن سلام : فقرأها علينا رسول ا لله ﴿ ﷺ ، قـال أبـو سلمة : فقرأها علينا ابن سلام ، قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة ، قال ابن كثير ـ وهو محمد ـ فقرأها الأوزاعي ، قال عبدا لله : فقرأها علينا ابن كثير"أ.هـ.

أخرجه أحمد في المسند (٤٥٢/٥) ، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابـن كثـير (٣٨١/١) والترمذي في الجامع (٥/رقم ٣٣٠٩) ، واللفظ له ، وقال : "وقد حولـف محمـد ابن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي ، وروى ابن المبارك عــن الأوزاعـي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يســــار عــن عبـــدا لله سلام أو عن أبي سلمة عن عبدا لله بن سلام.

وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير" .

وأخرجه أيضاً : الدارمي في السنن (٢٠٠/٢) والحاكم في المستدرك (٤٨٦/٢) .

وصرح ابن ابي كثير عنده بالتحديث ـ وقال : "وأنا أقول قرأها علينا أبو بكر بن بالويــه من أولها إلى آخرها ، والحديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، و سكت الذهبي".

ومن طريق الدارمي أخرجه الذهبي في السير (٢٤/٢) وقال: "فقرأها علينا شيوخنا". وعند ابن كثير في التفسير (٣٨١/١) وقال: "فذكر بإسناده \_ يقصد شيخه تقيي بن سليمان بن الشيخ أبي عمرو \_ وتسلسل لي من طريقه وقرأها على بكاملها و لله الحمد والمنة".

كلهم من طرق عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عنه .

قال الحافظ ابن حجر \_ رحميه الله \_ في الفتح (٦٤١/٩): "وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلا في حديث ذكر في أوله سبب نزولها، وإسناده صحيح، قبل أن يقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه" وانظر التدريب (١٨٩/٢).

ونقل الشيخ البنا في الفتح الرباني ما نصه: "قال في المنح: هذا حديث صحيح متصل الإسناد والتسلسل، ورجاله ثقات، وهو أصح مسلسل روي في الدنيا" (٣٠٤/١٨) وقال الذهبي \_ رحمه الله \_: "وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف" الموقظة (ص ٣٧). وقال السخاوي \_ رحمه الله \_ "وأصحها مطلقاً المسلسل بسورة الصف ثم بالأولية " فتح المغيث (٤٠/٤) وقال العلامة الألباني (صحيح الإسناد) صحيح الترمذي (١١٧/٣).

(٤) وهو قوله ﷺ: (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)، روي مسلسلا بالأولية وهو قوله (أول حديث سمعته) إلى سفيان بن عينة فقط، ولم يتسلسل إلى آخره، ومن قال بذلك \_ أي تسلسل إلى آخره بالأولية، فقد غلط ووهم أو كذب، ولا يصح ذلك كما حكى ذلك الأئمة كالعراقي وابن حجر والسخاوي وغيرهم \_ رحمهم الله \_ وانظر «التبصرة» كالعراقي وابن حجر والسخاوي، و«نتح المغيث» (١/٤)، و«نزهة النظر» (ص٢٢)، و«نتح المغيث» (٤٢/٤).

والحديث أفرده جماعة من الأثمة بالتصنيف منهم الحافظ ابن الملقن في جزء له، والحافظ ابن ناصر الدين في المجلس الأول، مطبوع بتحقيق دعي العلم محمود الحداد!! ولي على هذه الطبعة بتحقيق أو قل: (بتشويه) المذكور ملحوظات كثيرة، تستوقف المتمعن في تحقيقه من أول وهلة، ووقفت مع بعض كتب ذاك المذكور وقفات ونبهت عليها تنبيهات واستدركت عليها استدراكات عقدية، حديثية ... في رسالة متداولة أسميتها (التنبيه والإرشاد لتجاوزات محمود الحداد) بينت فيها ضحالة المذكور فيما تصدر من أجله، وغاية ما يجيده هو الاستخفاف والتنقص وغمز الآخرين، وقديماً قيل: "كل إناء بما فيه ينضح".

الاعتبَـــار

(والاعتبارُ: وَهُوَ) التَّفتيشُ ، (كأنْ يروي هَّاد بن سلمة (() مثلاً حديثاً لا يتابعُ عليهِ) ظَناً ، (عن أيوب (() عن ابن سيرين (() عن أبي هريرة) (() فيُنظَرُ أَلَهُ مُتَابعٌ أو شَاهدٌ (()).

المتابعة

(والمتابعةُ : أو يرويَه) بلفظه (عـن أيـوبَ غـيرُ همـادٍ، وهـي المتَابَعَـة

ورد عليه أيضاً شيخنا العلامة أ.د. ربيع بن هادي المدخلي في مجلـدة ، فكـان رداً بمـا لا مزيد عليه ، حفظه الله ورعاه .

وعود على بدء ، فالحديث صحيح .

أخرجه أبو داود (٥/رقــم ٤٩٤١) ، والـترمذي (٤/رقــم ١٩٢٤) ، وأحمــد (١٦٠/٢) من طرق عن سفيان بن تحيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قـــابوس مــولى لعبــدا الله بن عمرو عنه .

وتكلم الحافظ ابن حجر على طرقه وأسانيده في كتابه (الإمتاع بالأربعين المتبانية بشــرط السماع) (٦٧-٦٢) فانظره .

والحديث قال عنه الترمذي : حديث حسن صحيح .

ولمعرفة تصحيحات الأثمة للحديث انظر ما كتبه العلامة الألباني في الصحيحة (٢/رقم ٩٢٥) .

وانظر أيضاً : فتح المغيث (٤٠/٤) وإرشاد طلاب الحقائق (٥٥٨/٢) ، والمقنع (٤٤٩/٢) والتبصرة (٢٨٩/٢) ، والموقظة (ص٣٧) .

- (١) حماد بن سلَّمة بن دينار البصري، إمام ثقة ، التقريب (ص١٧٨) .
- (٢) أيوب بن أبى تميمة السختياني ـ ثقة إمام حجة ـ التقريب (ص١١٧) .
  - (٣) محمد بن سيرين الأنصاري إمام ثقة ، التقريب (ص ٤٨٣) .
- (٤) هو الصحابي الجُليل حافظة الصحابة \_ عبدالرحمن بن صحر الدوسي، التقريب (ص٠٦٨) .
- (٥) ومن هذا يعلم أن الاعتبار هو الطريق الموصل إلى معرفة المتابعات والشواهد والكشف عنهما ، وليس قسيماً لهما ، فتنبه . انظر النكت (٦٨١/١) ، وفتح المغيث (٢٤١/١) .

التَّامَّة) إن استمرَّ معه إلى انتهائِه (١).

(والشاهدُ: أي يُروَى حديثٌ آخرَ بمعنَاهُ)، والمختارُ: أنَّ ما يُسروى الشَّاهِد من حديثِ ذَاكَ الصَحَابي فالتَّابع، أو عَنْ غيرهِ فالشَّاهِدِ، سواءً كانَا باللفْظِ أو المعنَى(٢).

(وزيادةُ الثقاتِ) بعضُهم على بَعـض، أو مِن رَاوي النَّاقِصَةِ نَفْسـه، زياداتُ العَات

<sup>(</sup>١) أما إن لم يروه أحد غير أيوب ، ورواه البعض عن شيخه ابن سيرين أو عن شيخ شيخ شيخه أبي هريرة ، فهذه تسمى متابعة أيضاً ، لكن تقصر عن المتابعة الأولى ، وذلك بحسب بعدها منها .

ويزيد البعض بقوله أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله على ولكن بمعنى الحديث، فيطلقون على ذلك ايضاً متابعة، ولكنها قـاصرة ، لـذا قـال بعضهـم : ويجـوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضاً .

لذا قال الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ : "وقد تطلق المتابعة على الشاهد، وبالعكس، والأمر فيه سهل . وقال ملا على القاري معلقاً وشارحاً لكلام الحافظ : "إذ المقصود الذي هو التقوية حاصل بكل منهما سواء سمي متابعاً أو شاهداً" ويرى أن الخلاف في ذلك (خلاف لفظي لا حقيقي) ، ولا يصح ، إذ الذي استقر عليه الاصطلاح هو التفريق كما في التعليق الآتي .

من نزهة النظر (ص١٠٧ـ مع النكت ) و (شرح القاري على النخبة) (ص٩٣) ، . وانظر علوم الحديث (ص٨٣) ، الإرشاد (٢٢٢/١\_٢٢٤) ، المقنع (١٨٨/١) ، وتوضيح الأفكار (١٥/٢) ، فتح المغيث (٢٤٢/١) .

<sup>(</sup>٢) نعم هذا هو الذي استقر عليه الإصطلاح ، أن المتابعة تقع لمن دون الصحابي تامة أو قاصرة ، والشاهد يقع عن صحابي آخر وافق الصحابي راوي الحديث في لفظ الحديث أو معناه على السواء ، وليس الخلاف لفظياً كما مر آنفاً.

وانظر النكت (٦٨٢/٢) ، وفتح المغيث (٢٤٢/١) ، وإسعاف ذوّي الوطر (٢٢٩/١) وتعليق الشيخ عبدا لله بن يوسف الجديع على المقنع (١٩٠/١) .

(والجمهورُ على قبوها) مِنْه أو مِنْ غيره إن لم تكن منافية للأَصْل (١). (والجمهورُ على قبوها) مِنْه أو مِنْ غيره إن لم (والمزيدُ في مُتَّصل الأسانِيْد)(١): وَهوَ أن يُـزادَ رَاوِ في سندٍ ومـنْ لم

لزيدُ في مُتَّصِل الأمنانيد

(۱) اشتهر القول بقبول الزيادة مطلقاً، ورد الحافظ على ذلك في النزهة (ص ٩٥-٩٦ النكت) بقوله: "واشتُهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل ، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً ، ثم يفسرون الشذوذ بمحالفة الثقة من هو أوثق منه .

والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن .

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي ، ويحيى القطان ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، والبخاري ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم ، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة . . . "اه. .

وانظر الكلام عن زيادة الثقة وتفصيل ذلك في :

في تسبحه على الحديثي من الله قدره (ص٠١) رياده في تعريف المريد في المصل الأسانيد وهي : "وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطاً" وهذه الزيادة غير موجودة في النسختين الخطيت بن للتوضيح الـذي هـو شـرح التذكرة وكـذا غـير موجودة في المطبوع من التذكرة تحقيق (عزيز شمس) ص (٤٠) .

يَزِده أَتْقن ، مع تَصْريحه بالسَّماع(١).

وأما نسخة البلوي في ثبته ) (ص ٣٦٤) فكذا غير موجودة ، ولكن أشار المحقق في الحاشية أن الإمام البلوي زاد هذه الزيادة من نسخة شيخه العلامة التنسي وكتب عليها علامة (صح) . فا لله أعلم .

(۱) أي في موضع الزيادة ولم يكن مُعَنْعِناً ، وهناك شرط ثالث وهو أن يكون ظاهر الإسناد الإتصال ، والمعنى أن الحديث الواحد يجئ بإسناد واحد من طريقين ، ولكن وحد في أحد الطريقين زيادة راو ، فما الحكم في هذه الزيادة ؟ فإذا ترجحت الزيادة بأحد المرجحات المعتبرة ككثر الراوين لها (أي الزيادة) أو ضبطهم وإتقانهم ، فإنه يحكم بثبوتها وكان النقص في الإسناد الآخر من قبيل الإرسال الخفي ، وإن ترجح النقص وذلك بعد توفر الشروط الثلاثة المذكورة آنفاً حكم بأنه من المزيد في متصل الأسانيد.

وقد صنف الإمام الخطيب البغدادي في ذلك كتاباً أسماه (تمييز المزيد في متصل الأسانيد)، ولابن الصلاح ملاحظات عليه .

وانظر علوم الحديث (ص ٢٨٦) ، والإرشاد (٧٦/٢) ، والمقنع (٤٨٣/٢) ، فتـح المغيث (٧٣/٤) ، والنزهة (١٢٦ـ مع النكت ) .

(٢) وهذان الشرطان محل إجماع من العلماء فقهاء ومحدثين .

قال ابن الصلاح: "أجمع جماهير أثمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه ، وتفصيله أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخروارم المروءة ، متيقظاً غير مغفل ، حافظاً إن حدث من حفظه ، ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه ، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعاني " علوم الحديث (١٠٤ ـ ١٠٥) . وانظر المنهل (ص ٦٣) ، وفتح المغيث (١/٢ وما بعدها) .

وأما بما تثبت العدالة فانظر تفصيلها في كتاب الدكتور عبدالعزيز بـن محمـد بـن إبراهيـم العبداللطيف (ضوابط الجرح والتعديل) من (ص ١٤-٢٨) فإنه مهم ـ وا لله أعلــم

والتعديل وهما مقبُولان بدون بَيان من العارفِ بأسبَابِهما(۱)، والجرحُ مقدمٌ على التَّعْدِيل(۲)، (وبيان سنِّ السَّماع) للأطفال (وهو التَّمييز) كأن يعرف الجمرة من التمرة ، (ويحصل في خمس غَالبًا) ، وربما يتخلف، بلْ قدْ يحصل قبلها ، وكذا المعتبر في كتابتِه وتوجهه للطَّلبِ ، التمييزُ والفَهْمُ، وهوَ في كل شئ بحسبه (۱).

<sup>(</sup>١) يشترط في المعدِل والجارح أربعة شروط :

١ ـ أن يكون عدلاً .

٢ ـ أن يكون ورعِاً يمنعه الورع من التعصب والهوى .

٣ ـ أن يكون يقظاً غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي.

٤ ـ أن يكون عارفاً بأسباب الجمرح والتعديل لئلا يجرح عمدلاً أو يعدل من استحق الجرح.

من ضوابط الجرح والتعديل ( ص ٣٢) .

من النزهة (ص٩٣ ١ مع النكت) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) نعم فالمعتبر الفهم والتمييز ، لذا عقب الحافظ ابن حجر بمقولة أحمد لما بلغه قول ابن معين : "أقل سن التحمل خمس عشرة سنة ، لكون ابن عمر رديوم أحد إذ لم يبلغها ، فقال أحمد : بل إذا عقل ما يسمع ، وإنما قصة ابن عمر في القتال" الفتح (١٧١/١) وهذا الذي اختاره الحافظ . لذا قال : "وهو المعتمد . . . ، والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنة التمييز " الفتح (١٧١/١) وفي نفس الموضع ذكر أن البلوغ ليس شرطاً في صحة التحمل، وقال أيضاً : "ولا تشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه ) (الفتح) (١٦/١٤) وقال في موطن " . . . وجواز التحمل قبل كمال الأهلية ، وأن الفهم ليس شرطاً في الأداء" الفتح (١٩/١) .

وانظر : المنهل الرويُ (ص٧٩) ، وعلوم الحديث (١٢٨) ، وفتح المغيث (١٣٠/٢\_ وما بعدها ) .

(وكيفيةُ السَّمَاعِ) الكائنِ بلفظِ الشيخِ أو بقراءةِ غيرهِ ، بـأَنْ يكونَ كهفيَّةُ السَّمَاعِ مصْغِيًا غَيرَ نَاعِس ولا متحدثٍ ولا ناسخٍ ونحوها مما يمنعُه، ويُغتَفَرُ الإغفالُ اليسيرُ ، والإجازةُ تجبرُهُ .

وغيرهما ، وعدم اشتراط التَّاهُل له بحيثُ يَصحُ للكافرِ (١)، والفاسقِ من بابِ أولى .

(وكتابةُ الحديثِ : وَهُوَ) بعد الاختلافِ<sup>(٢)</sup>، (جائزٌ إجماعاً)، بـل كَتَابةُ الحَدَّثُ رَبِّما عَلَى مَنْ اللهُ أَلَى اللهُ ا

روأقسامُ طرق الروايةِ ، وهي ثمانيةً ): أعلاهً السَّماع من لفظ الرواية الرواية الشيخ ) العارف (٢) ، ويكيها (القراءةُ عَليْه) (١) وكذا السَّماعُ بقراءةِ غَيْرِه .

<sup>(</sup>١) نعم يصح تحمل الكافر قبل إسلامه ، إذ الإسلام ليس شرطاً للتحمل بل هـو شـرط للأداء .

وهذا محل اتفاق بين أهل العلم بـالحديث . وانظر علوم الحديث (ص١٢٨) ، والمقنع (٢٨/١) ، والنزهة (ص٢٠٦ـ مع النكت) ، وفتح المغيث (٢٩/٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢ / ١٨٨٧) ، واللزهة (ص ٢٠١٠ مع اللحت) ، وقلع المعيث (٢ / ١٩٠١ وله بعدها). (٢) نعم وقع الخلاف في الصدر الأول في كتابة الحديث ، فمنهم من كره الكتابـة وأمـر بالحفظ ومنهم من أجاز ، ثم استقر الأمـر على الجـواز ، وانظـر تفصيـل ذلـك في المقنع (٢ / ٣٣٧ ـ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) إما إملاءً، أو تحديثاً من غير إملاء ، سواء من حفظه أو من كتابه . وانظر تفصيـل ذلك في الكفاية (ص ٤٠٨\_ وما بعدها) ، وفتح المغيث (١٥٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) وهي التي تسمى عند المحدثين ( عرضاً ) . وانظر علوم الحديث (ص ١٣٧) . فتح المغيث (١٦٦/٢ وما بعدها ) .

(والإجازة) المحردة (بأنواعها)(١) التي أعْلاها من معين لمعين في معين، واستقرَّ الإجماعُ على جوازها(٢) (والمناولة) بالمرويّ و أعلا صُورها ما يكونُ تمليكاً ، أما المستردَّة وهي المقتصرُ عليها غالباً في الأزمانِ المتأخرةِ، فلا امتيازَ لها عن الإحازةِ بالمعين إلا في بعض الصُّورِ.

(والمكاتبة) بالمروي . (والإعلام) بالمروي ، (والوصية) به . (والوجادة) وهي ما يجدُه بخطِ شخص عاصرَهُ أو لم يعَاصِر هُ ، وشرطُ الصحةِ في الخمسةِ اقترانُها بالإجازةِ ، نعم صُحِحَت الثَّانية الجحردة كأنه للاكتفاء بالقرينةِ .

(وَصفةُ الرِّوايَـة) من كتابه المتقنِ المصُون ، أو حِفْظِه ، (و)صفةُ (أدائِها) من الأصلِ أو الفرع المقابَلِ عليه ، ورُخِّصَ فيما تَسْكُنُ إليهِ النَّفْسُ مَا لَم يقابل بصحة كتابة الناقِل وكونِه مِنْ أصلٍ معتَمدٍ مع البيان، والإحازةُ جابرة وإلا ضاق الأمرُ<sup>(٦)</sup> ، (ويدخلُ فيهِ) أي في أداءِ المرويّ ، (الروايةُ بالمعنى) وهي حائزةً على الصحيح، للعارفِ بمدلولاتِ الألفاظِ وما يُحليها

صفةً الرواية

<sup>(</sup>١) أنواعها كثيرة عدها ابن الصلاح سبعةً ، وذكر العراقي تسعةً ، وبعدها قال ابن الصلاح : "هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إليها ويتركب منها أنواع أحر" علوم الحديث (ص١٦٣) .

وانظر التبصرة (۲۰/۲) ، و فتح المغيث (۱٤/۲ اوما بعدها) فإنه مهم .

<sup>(</sup>٢) ادعاء الإجماع فيه نظر ، ورده جماعة من الأثمة ، نعم استقر العمل علَّى جوازها وبه قال جماهير العلماء ، أما الاجماع بهذا الإطلاق فمنقوض .

وانظر الاختلاف في ذلك مفصلاً في علوم الحديث (ص ١٥١ ــ وما بعدها)، وإرشاد طلاب الحقائق (١٩١ ــ وما بعدها) ، والكفاية (ص ٤٤٦ وما بعدها) ، والمقنع (٢٩/١) ، وفتح المغيث (٢١٧/٢، وما بعدها) ، والتدريب (٢٩/٢). (٣) قارن بـ(فتح المغيث ) (٣/٤٣١ ـ ١٣٦) .

عن مَعَانيها(۱)، (واختصارُ الحديثِ) وتَفرِقُتُه على الأبوابِ للعارفِ أَدابِ الحديثِ)(٢) وتَفرِقُتُه على الأبوابِ الحديثِ)(٢) وهو الشيخُ، (و) آدابُ (طالبِ الحديثِ)(٢) وطالب الحديث وطالب الحديث

(١) هناك خلاف في الرواية بالمعنى للعالم بمدلولات الألفاظ والمعاني ، فقال قوم بالمنع ، وأحاز الجمهور ، وهو الذي يشهد به أحوال الصحابة والسلف.

وهمًا مشتركانِ في الإحلاصِ، والابتداءِ بالحمدِ والصلاةِ على النسبي ﷺ،

وانظر الأقوال مفصلة في (الكفاية) (ص ٣٠٠ وما بعدها) ، علوم الحديث (٢١٣) ، وانظر الأقوال مفصلة في (الكفاية) (ص ٣٠٠ وما بعدها) ، اختصار علوم الحديث (٣٩٩/٣) و فتح المغيث (٣٧/٣ وما بعدها) ، والإحكام لابن حزم (٣٩٩/٣) ، والتدريب (٢٢١) ، وقواعد التحديث) القاسمي (ص ٢٢١) .

(٢) اختصار الحديث الواحد اختلف في جوازه ، فقال البعض بمنعه بناء على منعه الرواية بالمعنى، ومنهم من منعه مع تجويز الرواية بالمعنى ، ومنهم من أجازه مطلقاً، ومنهم من "فصل فأجازه للعالم العارف إذا كان ما تركه متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه . . . " الإرشاد (٤٦٨/٢) . " وتقطيع الحديث وتفرقته على الأبواب إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، قد فعله مالك ، والبحاري ، وغير واحد من أثمة الحديث " المقنع (٣٧٧/١).

وقال ابن الصلاح : "ولا يخلو من كراهة " علــوم الحديـث (ص٢١٧) وقــال النــووي " وما أظنه يوافق عليه " الإرشاد (٤٧٠/١) .

، وانظر هدي الساري (ص ١٥) فإنه مهم ، وقواعد التحديث (ص ٢٢٥ـ٢٢)، وفتح المغيث (٩/٣) دوما بعدها).

(٣) قد صنف الإمام الخطيب البغدادي كتاباً حافلاً ماتعاً نافعاً في هذا الباب للشيخ والطالب على السواء وهو (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) وهو مطبوع.

وكذا كتاب الإمام حافظ المغرب ابن عبدالبر(جــامع بيــان العلــم وفضلــه ومــا ينبغــي في روايته وحمله) وهو كتاب نافع حيد في بابه مطبوع في مجلدين أيضاً .

وكذا كتاب الإمام أبي سعد السمعاني (أدب الإملاء والاستملاء) مطبوع في مجلديـن حديثاً . وغيرها من الكتب المصنف التي اعتنت بهذا الباب . ويمتازُ الأول<sup>(۱)</sup> بالجلوسِ على طهارةٍ كاملةٍ مع التَّعَطُّرِ بـالبَخُورِ<sup>(۱)</sup>، والأدب والوقارِ، وزَبْرِ<sup>(۳)</sup> من يرفعُ صَوتَه، وأنْ لا يُحدِّثَ بحضرةٍ مـن هـوَ أولى منهُ، وإمساكه إذا خَشِيَ احتلاله بهَرَم ونحوه .

والثاني (٤) بالابتداء بعوالي مِصْرِه ثم الرّحلة وعدمِ التّسَاهُل، والعملِ عما يسمعُ في الفضَائِل، وتبحيل الشيخ، والرفقِ بـه وتجنّبُ كتـمِ السَّمَاعِ وإقبالِه على التّخريجِ والتّأليفِ إذا تأهلَ بشهادةِ الأئمةِ العارفينَ له بذلكَ.

(ومعرفة غريبه) (°) أي ما يخفى معناه من متنِّه ، (و) كذا معرفة (للحقيه) بأخذ ذَلك عن أهل الحديث العارفين بالغريب، ولا يعدل إلى اللُّعَوي فقط الا عند «فقْد» (۱) جَامِعها ومعرفة أسبابه، (وتفسير معانيه واستنباط

غَريبُ الحَديث

<sup>(</sup>١) أي الشيخ المحدث .

<sup>(</sup>٢) في (ب) والمطبوعة (ص ٣٠) : (مع التوكل ليحوز) .

<sup>(</sup>٣) يقال : (زبر الرحل يزبره زبراً : انتهره) قاله ابن منظور في لسان العرب (٣) . ١٨٠٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) أي الطالب للحديث . وانظر آداب طالب الحديث في فتح المغيث (٣٣٠-٢٧٣/٣) فإنه جمع جمعاً بديعاً وفائقاً.

<sup>(</sup>٥) صُنّفت في هذا النوع من علوم الحديث مصنفات عدة . قال الحاكم : "فأول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل) . معرفة علوم الحديث (ص٨٨) .

ومن تلك الكتب: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ، وغريب الحديث للإمام الجديث للإمام أبي سليمان حمد بن حمد الخطابي البستي ، وغريب الحديث للإمام أبي الفرج أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ، وغريب الحديث للإمام أبي السعادات عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ، والنهاية في غريب الحديث للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الجزري ابن الأثير .

وهذه كلها مطبوعة ، وغيرها كثير و لله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>٦) كلمة (فَقُدِ)غير موجودة في (ب) والمطبوعة (ص٣١) .

أحكامِه، وعزوه) ذلك (إلى) من يراهُ عنه من المتقدمين (الصحابة والتابعينَ وأتباعِهِم وفَاقاً وخِلافاً) ممّا اتّصف به الأئمةُ مُمَّنْ جمعَ بينَ الحديثِ والفقهِ وأصولِه.

مَعرفَة الأحكام الخمنسسَةِ (ويحتاجُ في ذلك) مما أشرتُ إليه هنا للاحتياج إليه وأوضحناهُ في علّه فَلا نُطيلُ به ، (إلى معرفة الأحكام الخمسة (۱) : وهي الوجوب) المرادفُ للفرضِ المذموم تاركه . (والندبُ) المرادفُ للمستحبِ والتّطوعِ والسنة، وهو ما يطلب طلباً غير حازم. (والتحريم) الآثمُ فاعِله. (والكراهةُ) المحمودُ تارِكُها. (والإباحةُ) التي لا يتعلقُ بتركها مدحٌ ولا ذم، وأطال الناظمُ (۲) هنا متأسياً بالأصلِ فيما أطالَ به ، بالإشارةِ إلى أنَّ الحلالَ عند الشافعي ما لم يدلَّ دليلٌ على تحريمه (۳)، وهو يعتضدُ بقوله تعالى : ﴿قُلْ الحدُ فِيْما أُوحِي إليَّ مُحِرَّماً . . . ﴿ (٤) الآية . وقولُه ﷺ : (وسكتَ عن أشياءً رَحمةً بكم فَلا تبَحثُوا عَنها) (٥) وعندَ أبي حنيفة : ما دلَّ الدليلُ على

<sup>(</sup>١) وهي أقسام الحكم الشرعي التكليفي ، انظر الموافقات للشاطبي (١٠٩/١) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) سبق ترجمته (ص ٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الرسالة (رقم : ٥٥٥،٦٤١) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : آية (١٤٥).

 <sup>(</sup>٥) قطعة من حديث أبي ثعلبة الخشين رضي الله عنه مرفوعاً . وهو ضعيف .
 أخرجه الدارقطني في السنن (١٨٣/٤) ، والبيهقي في الكبرى (١٣/١٠) ، والطبراني في

الكبير (٢٢/رقم ٥٨٩)، وابن بطة في الإبانة (١/رقم ٣١٤)، والخطيب في الكبير (٢٢/رقم ٥٩٩)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٩/٢) وابن حزم في الإحكام (١٣٧٤/٨)، والذهبي في السير (٢٦/١٧) كلهم من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عنه.

حلّه، وبَنُوا على الخلاف الحيوانَ المشكلَ أمرُه (١)، وفيه وجهانِ أصحُّهُمَا: الحِلُّ.

وقال الرافعي"(٢) في باب الأطعمة (٦): إنَّ في موضع الإشكال يميلُ

وحسن إسناده الحافظ النووي في الأذكار (رقم ١٠٩١) وقبله الحافظ أبو بكر السمعاني «حامع العلوم» (ص٠٥١) وتكلم الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم» والحكم» عن الحديث مع بيان علله وذكر شواهده، فانظر (ص٠٥٠ وما بعدها /٢)

وحكم الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ عليه بالانقطاع كما في المطالب العاليـة (٣/رقـم ٢٩٠٩) .

وكذا ضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام (ص١٧-١٩) وأطال فيه .

وسبب تضعيف الحديث هُو الانقطاع الحاصل بـين مكحـول الشـامي وبـين أبـي ثعلبـة الخشني ، فلا يصح سماعه من أبي ثعلبة رضى الله عنه .

وانظر تهذيبُ الكمال (٢٨/٢٨) . وجامع التحصيل (ص٢٨٥) .

والسبب الآخر الاختلاف في رفعه ووقفه ، فرواه البعض موقوفاً من قول محكول. كما في السنن الكبرى للبيهقي (١٢/١٠) حيث قال عقبه : "هذا موقوف".

والأكثرون رفعوه وهو الأرجع، لذا قال الحافظ الدارقطني : "الأشبه بالصواب المرفوع . قال : وهو أشهر " من جامع العلوم (ص٠٥١) .

وانظر فتح الباري (٢٦٦/١٣) .

(١) انظر بداية المحتهد (٧/١) ، والمحموع (٩/١) وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٤٠٥/٣) .

(٢) هو "شيخ الشافعية عالم العجم والعرب ، إمام الدين أبو القاسم عبدالكريم ابن العلامة أبي الفضل محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني"

قاله الإمام الذهبي (ت ٦٢٣هـ ) ترجمته في السير (٢٥٢/٢٢ وانظر المصادر الاخرى في الحاشية على السير) .

له مصنفات عديدة منها: الشرح الكبير. واسمه (الفتح العزيز في شرح الوجيز) طبع قسم منه بذيل المجموع للنووي رحمه الله .

(٣) لم أقف عليه .

الشافعي إلى الإباحةِ، ويميلُ أبو حنيفةً إلى التحريم .

والحشيشة من النباتِ الجهولِ تسميتُه ، قال النَّووي (١): إنها مأكولة (٢)، وهو الأقربُ، والموافق للمحكي عن الشافعي في التي قَبْلَها ، وقال المتولي (٣): يَحرُمُ أكلُها ، وهو يُشبهُ المحكي عن أبي حنيفة (١٠).

(٢) لم أقف عليه ، مع العلم بأني بحثته في مظنته من (المجموع) . وا لله أعلم .

(٣) هو (العلامة شيخ الشافعية أبو سعد عبدالرحمـن بـن مـأمون بـن علـي النيسـابوري المتولي) قاله الذهبي في الســير (٥٨٥/١٧) ، ولـه تصـانيف ، انظرهـا في الســير، وهو أحد الأئمة الذين يكثر ذكر أقوالهم الإمام النووي في المجموع . والله أعلم .

(٤) بل الحشيشة محرمة ، واستفاض واشتهر ضررها للعقل لكل ذي لب ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنها فقال : ". . . والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر ، بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة "مجموع الفتاوي (٢٠١/٣٤).

ونقل الإمام الشوكاني أن الإمام القرافي وابن تيمية حكيا الإجماع على تحريم الحشيشة ، وأنه من استحلها فقد كفر . وذكرا عن ابن البيطار ـ وإليه انتهت الرئاسة في معرفة خواص النبات ـ إن الحشيشة مسكرة جداً ، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين أخرجته إلى حد الرعونة ، وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم.

ثم قال رحمه الله \_ أي الشوكاني \_ والحاصل أن الحشيشة وما في حكمها مما له عملها ، لاشك ولا ريّب في تحريمها ، لأنها إن كانت من المسكرات فهي داخلة في عموم أدلة تحريم المسكر ، وقد عرفت من حزم بأنها مسكرة ، وإن كانت من المفترات المخدرات فهي محرمة بالحديث المتقدم في تحريم كل مفتر ، لا

<sup>(</sup>١) هو (الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة) قاله الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ (٤/٠/٤) وانظر ترجمة النووي باستفاضة، مقدمة تحقيق إرشاد طلاب الحقائق (١/٧-٣١) وكذا كتاب السيوطي (المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي) مطبوع متداول.

قال الناظمُ (١): وليسَ بالقويم إذ الحرامُ ما أتى له دليلٌ ومَا لاَ فحلالٌ، ومذهبُ المخالف: الحرامُ ما لم يُرَ للحلِّ فيه دليل (٢)، ويلتفتُ إلى أنَّ الأصلَ الحظرُ أو (٣) الإباحةُ (٤).

تخرج عن هذين الأمرين أصلاً ، والخدر ليس أمراً غير الفتور ، بل هـ و فتور مع زيادة . . . إلى أن قال : ومع هذا فقد عرفت الإجماع على تحريمها بحكاية الإمامين القرافي وابن تيمية ، فلـم يبق ارتياب في التحريم " من كتاب الإمام الشوكاني (البحـث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر) (ص ١٥٠-١٦٦) بتصرف ، وهو كتاب قيم نافع في بابه وعلق المحقق بتعليقات نافعة فحزاه الله حيراً .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ". .. هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات ، وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه ، والمسكر شرمنها من وجه آخر، فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مصطولاً تورث التخنيث والديوثة ، وتفسد المزاج ، فتجعل الكبير [كالسفيه] بسبب أكلها ، ومن الناس من يقول : إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج، وليس كذلك بل تورث نشوة ولذة وطرباً كالخمر ، وهذا هو الداعي إلى تناولها ، وقليلها يدعوا إلى كثيرها ، كالشراب المسكر ، والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمر . . . ". ينظر مجموع الفتاوى (٣٧/٤ . ٢ . ٢١) فقد أطال رحمه الله بمالا مزيد عليه . وانظر المجموع للنووي (٣٧/٩) .

- (١) سبقت ترجمته (ص ٤٣).
- (٢) ميل الناظم إلى القول بالإباحة للحشيشة مرفوض منقوض ، وسبق النقل عن الأئمة في المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في تحريمها والقول بإسكارها أو تفتيرها، فلينظر .
  - (٣) في نسخة (ب) والمطبوعة (٣٣) : (و) .
- (٤) هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين الحنيف ، ضمنها الأئمة كتبهم حاصة (الأصولية) منها تحت مبحث (استصحاب الحال) .

طرقُ التّرجِيح

(و)معرفة (متعلقاتها) ـ أي الأحكامُ ـ (من الخاصِ: وَهُوَ مادلَّ على معنىً وَاحدٍ)(١).

(والعام : وهو مادلٌ على شيئين) فأكثرَ (من جهةٍ واحدةٍ) .

(والمطلق : وَهُوَ مَادلٌ عَلَى مَعنَى واحدٍ مَع عَدمِ تعيينٍ فيهِ ولا نُوط.

والمقيَّدِ : وهو مادلَّ على معنىً مع اشتراط آخر) كالعام والخاص. (والمفصلِ : وهوَ ما عُرِفَ المرادُ مـن لفظِه ولم يَفتَقِـر في البيـانِ إلى

غيره).

(والـمُفَسَّر : وَهُوَ ما وردَ البيانُ بالمراد منه في مدلوله) ضدُّ المبهم .

(والمجمَلِ: وهو مَا لا يفهمُ المرادُ منه ويفتقر إلى غيره)، ضـدُ

المفصَّل، زادَ النَّاظم ، والمؤول : ما أَتَّى فيه تأولُ الجملُ .

(ومعرفة التراجيح (٢) بين الرواةِ من جهةِ كثرةِ العددِ مع الاستواءِ في الحفظِ والضبطِ ، ومن جهةِ العددِ أيضاً مع التباينِ فيه) أي في معناهُ وغير ذلك مما زاد على المائةِ ، والإطالة بكلّهِ حروجٌ عن المقصود ، وأحْصَرُ

المقدَماتِ في أصولِ الفقهِ محصِّلةُ لأصلِ الغرضِ .

 <sup>(</sup>١) هذه تعبيرات وتعريفات أصولية تراجع وتنظر في مظانها من كتب أصول الفقه .

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إلى أن أوجه الجمع كثيرة عدّهـا الحـافظ الحـازمي في الاعتبـار إلى خمسين وجهاً ، وزاد عليها البعض حتى تجاوزت المائة .

انظر ذلك في التعليق على مبحث (مختلف الحديث) (ص ٦٩).

النامىخ والمنسوخ

معرفةُ الصَّحابةِ وأتباعهم

(ومعرفةً ناسخهِ ومنْسُوخِه)(١) والمحدِّثُ هو المرشدُ لطريقِه .

(ومعرفةُ الصحابةِ<sup>(٢)</sup> وأتْبِاعِهِم)<sup>(٣)</sup> مما يُتَوصَّلُ بــه للمُرْسَلِ والمضاف

- (۱) علم حليل يبحث في ناسخ الحديث ومنسوحه ، فهو من أهم فنونه وأصعبها وأدقها وأوعرها ذو غور وغموض ، قال فيه الإمام الزهري رحمه الله : "إنه أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله على من منسوحه " أسنده الحازمي في الاعتبار (ص٤٤) .
- وقد برز في معرفته قلة من العلماء الفحول ، وكان للإمام الشافعي اليد الطولى فيه ، كما ذكر ذلك غير واحد من الأثمة . وصنف في هذا الفن جماعة منهم الحافظ الحازمي (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) مطبوع ، وأبوحفص بن شاهين (ناسخ الحديث ومنسوخه) مطبوع . وغيرها . . . وانظر فتح المغيث (كاسخ الحديث ومنسوخه) مطبوع . وغيرها . . . وانظر فتح المغيث
- (٢) الصحابي : "كل من لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة، في الأصح " قاله الحافظ في النزهة (ص ١٤٩ ـ مع النكت) .
- وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد الصحابي . ينظر ـ «المنهـل الروي» (ص ١١١) و«علوم الحديث» (ص٢٠٣) ، و«الإرشاد للنووي» (٢٠٢٥) ، «الإحكام» لابن حزم (٢٠٧١) ، و«أسد الغابة» (٢٧١١ وما بعدها ) ، و«اختصار علوم الحديث» لابن كثير (٢٩١/٢) ، و«المقنع» (٢٩١/٢) ، و«الفتح» (٢٩١/٢).
  - وممن ألف في الصحابة الإمام ابن عبدالبر وكتابه (الإستيعاب) مطبوع .
    - والإمام ابن الأثير وكتابه (أسد الغابة) مطبوع .
    - والحافظ ابن حجر وكتابه (الإصابة) . مطبوع .
    - والإمام ابن أبي عاصم وكتابه (الآحاد والمثاني ) وغيرهم .
  - (٣) التابعي عند الخطيب هو : " من صحب الصحابي " الكفاية (ص ٥٩) .
- وعقب ابن الصلاح على تعريف الخطيب بقوله: "وكلام الحاكم أبي عبدا لله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية، والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظراً إلى مقتضى اللفظين فيهما". علوم الحديث (٣٠٢).

للصحابي<sup>(١)</sup>.

معرفة والمعرفة (من روى من الأكبابر عن الأصباغرِ) المفيند رفعَ توهم عن الأصباغر

وقال النووي عقب سياقه لكلام الحاكم (وهو الأظهر). التقريب مع التدريب (٢٣٤/٢) . وقال العراقي بعد ذكره لمذهب الحاكم "وعليه عمل الأكثرين وقد ذكر مسلم وابن حبان سلّيمان بن مهران الأعمش في طبقة التابعين ، وقال ابن حبان : أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظاً ، رأى أنس بـن مـالك وإن لم يصح له سماع المسند عن أنس " التبصرة (٤٥/٣) ، وينظر قُول الحاكم في المعرفة

وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : "التابعي : هو مـن لقـي الصحـابي " النزهــة (ص ١٥٢ مع النكت).

وانظر أيضاً : التدريب (٢٣٤/٢) ، وفتح المغيث (١٤٥/٤) ، وتوضيح الأفكار (٤٧١/٢) ، واليواقيت والدرر (٤٧١/٢) .

ومما ينبه إليه أن محقق اليواقيت للمناوي وهم وهماً فاحشا حين نسب أن ما استظهره الأئمة كابن الصلاح وغيره من كلام أبي عبدا لله الحاكم هو نفســه رأي الحــافظ الخطيب البغداي ، وهذا حطأ واضح لمن تمعن في كلام الأئمة المتقدم ذكرهم وقولهم ، ويحسن هنا إيراد خطأه نصاً ليقف عليه القارئ .

قال في الحاشية معلقاً على قول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني : "هذا هــو المحتــار" قال المناوي شارحاً : " الذي عليه الحاكم وغيره " (٦/٢) اعطى رقماً فوق كلمة (غيره) وقال: "وهذا أيضاً رأي الخطيب البغدادي " انظر الارشاد للنووي (۲۰٦/۲) انتهی.

وهذا خطأ واضح ، ووهم فاحش، إذ لو رجع المحقق للكفايــة للخطيـب (ص٩٥) لعلـم خلاف هذا القول ولما نسبه إلى الخطيب ؟! فليتنبه .

(١) يقصد بهذا أن بمعرفة الصحابة والتابعين يتوصل ويتعرف على المرسل والمتصل ويميز الإسناد من حيث الإرسال والاتصال.

وانظر المنهل الروي (١١١) و فتح المغيث (١٤٤/٤) .

(٢) كلمة (معرفة) ساقطة من (ب) ومن المطبوعة (ص ٣٥) .

معرفة رواية الأكابر

القلب، (كرواية النبي على) قصة الجساسة ((عن تميم الداري)، والأذَان (٢) (و)غيره عن (الصديق) ، (و)عن (غيرهما) كعن الفاروق منقبة للصديق (٣) (ويلقبُ ايضاً برواية الفاضل عن المفضول)، (و)منه مما هو

(٢) حديث الأذان حديث صحيح ثابت .

رواه النبي على عن عبدا لله بن زيد بن عبدربه ، كما هـو ثـابت ، وليس عـن الصديـق رضي الله عنه ، والحديث أخرجه أبو داود في السنن (١/رقم ٤٩٩) ، والترمذي في الجامع (١/رقـم ١٨٩) وقـال : حديث حسـن صحيـح ، وابـن ماجـة (٢٠٦/١)، وأحمد في المسند (٤٣/٤) .

وتكلم الأخ أسامة القوصي حول الحديث وشواهده وألفاظه بمـالا مزيـد عليـه في كتابه (الأذان) (ص ١٩ وما بعدها) فانظره .

وكتب الشيخ علي الأنصاري المعلق على نسخة (ب) على قول المصنف (والأذان): (يراجع ويحرر) (ل/٩/ب) كأنه لم يقتنع بما ذكره المصنف وهـو كذلك.

(٣) لفظه قوله ﷺ: (حدثني عمر أنه ما سابق أبا بكر إلى خير قط إلا سبقه به) يعني أبا بكر) .

الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٧٧/٥) والديلمي في مسند الفردوس وابن عساكر في تاريخ دمشق (كما في كنزل العمال ١٢ / رقم الفردوس و٦٦٧ / ٣٥٦٦٥).

ولم أقف عليه في المطبوع من (مسند الفردوس) للديلمي . وانظر فتح المغيث (١٦٥/٤) وللفائدة قال المتقي الهندي في فاتحة كتابه (كنزل العمال) مشيراً إلى منهجه في عزو الأحاديث ومن ثم الحكم عليها صحة وضعفاً حيث قال : (١٠/١): ". . وللعقيلي في الضعفاء (عق) ولابن عدي في الكامل (عد) وللخطيب (خط) فإن كان في تاريخه أطلقت وإلا بينته ولابن عساكر (كر) وكل ما عزي لهؤلاء الأربعة ، وللحكيم الترمذي في نوادر الأصول أو للحاكم في تاريخه أو للديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف في ستغني بالعزو إليها إلى بعضها عن بيان ضعفه . . . " .

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في الصحيح (٤/رقم ٢٩٤٢ عبدالباقي) .

أخص (رواية الشيخ عن التلميذِ كروايةِ الزهري(١) ويحيى بن سعيد) الأنصاري(٢) (وربيعة) الرأي(٣) (وغيرهم عن مالك)(١).

(و) دونه معرفة (رواية النظير) من المحتهدين (عن النظير كالثوري) سفيان (٥) (وأبي حنيفة) النعمان (٦) (عن مالك حديث (الأيّم أحقُ بنفسِهَا من وَليّها) (٧) ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء) المفيد رفع توهم

معرفةُ روايةُ النظير عن نَظِيره

> معرفة رواية الآباء عن الأبناء

ورواية سفيان وابي حنيفة عن مالك .

أخرجها القاضي أبو بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري كما في (جامع مسانيد أبي حنيفة) للخوارزمي (١١٩/٢) من طريق محمد بن الضحاك عن عمران بن عبدالرحمن عن بكار بن الحسن عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عنهما.

<sup>(</sup>۱) محمد بن مسلم بن عبيدا لله بن عبدا لله بن شهاب القرشي الزهري . أمام ثقة متفق على حلالته . (ت ١٠٤/هـ). تذكرة الحفاظ (١٠٨/١) .

<sup>(</sup>٢) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني ، أبو سعيد القاضي ، ثقة ثبت (٢) (تعالم) التقريب (ص ٩١ه) .

<sup>(</sup>٣) ربيعة بن أبي عبدالرحمن التيمي مولاهم ، أبو عثمان المدني ، المعروف بربيعة الـرأي ، واسم أبيه فروخ . ثقة فقيه مشهور . (ت ١٣٦هـ) التقريب (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) تقدمة ترجمته (ص ٦٢)

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته (ص٦٢).

<sup>(</sup>٦) هو الإمام النعمان بن ثابت التيمي مولاهـم الكـوفي (ت٥٠هـ) تذكـرة الحفـاظ (١٦٨/١) .

<sup>(</sup>٧) رواية أبي حنيفة عن مالك أخرجها الحسين بن خسرو في مسنده كما في جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (١١٩/٢) ،والخطيب في التاريخ (٣٧٦/٥) من طرق عن بكار بن الحسن عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة عن مالك بن أنس عن عبداً لله بن الفضل عن نافع عن حبير بن مطعم عن ابن عباس مرفوعاً.

التحريف (١) (كرواية العباس (٢) عن ابنه الفضل (٣)) وكذا عن البحر عبد التحريف (١) (كرواية عبد الله (١) ما هو من الذي قبله (رواية الأم عن وللها) كرواية أنس عن ابنته أمينة (٢).

والحديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح (٢/رقم ١٤٢١ – عبدالباقي) من طريق سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى ثلاثتهم عن مالك عن عبدا لله بن الفضل به مرفوعاً .

وانظر تفصيل تخريجه في الإرواء (٦/رقم ١٨٣٣) والسلسلة الصحيحة (٣/رقم ١٢١٦) للعلامة الألباني .

- (١) وللخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ في ذلك كتاب اسمه (روايـة الآبـاء عـن الأبنـاء) انظر : المجمع المؤسس (٣٨٤/١) وعلوم الحديث (ص ٣١٣) .
  - (٢) العباس بن عبدالمطلب بن هاشم، عم النبي ﷺ. انظر التقريب (رقم ٣١٩٣) .
- (٣) الفضل بن العباس بن عبدالمطلب ابن هاشم الهاشمي ، ابن عــم النــي ﷺ وأكــبر ولــد العباس استشهد في حلافة عمر . التقريب (رقم ٥٤٤٢) .
- (٥) أي أن رواية الأصاغر عن الأكابر، والتابعين عن الصحابة ، والأبناء عن الأبناء هـي (الجادة المسلوكة الغالبة) قاله الحافظ في النزهة (ص ١٦١ مع النكت) .
- (٦) أُمَينة بنت أنسُ بن مالكُ الأنصاري . قال عنها الحافظ (مقبولَة) روى عنها أبوها . التقريب (ص ٧٤٣) . وانظر تهذيب الكمال (١٣٢/٣٥) .

ورواية والدها عنها في صحيح البخاري (٤/رقم ١٩٨٧ - فتح) من كتاب الصوم. حيث قال عقب سياقه الحديث: "وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة".

ومماً يذكر هنا أيضاً رواية أم رومان زوج أبي بكر الصديق عن ابنتها عائشة رضى الله عنها في حديث تزويج عائشة . (ومعرفةُ المدبّعج) بضم ثم مهملة ومُوَّحَدة مشدّدة ثم جيم (وهو المُدبّع روايةً الأقرانِ بعضهم عن بعض) المفيد رفع ظن الزيادةِ في السـنَد كروايـة كلُّ من أبي هريرةً وعائشةً عن الآخر(١) وكُلُّ من مالك والأوزاعي(٢) عــن

(فإن روى أحدُهما عن الآخرِ ، ولم يرو الآخرُ عنه) وخُـصَّ بتسميته الأقران كالأعمش(٤) عن التميمي (٥)، (فغيرُ مدبَّج)، فكلُ مدبَّج أقران ولا عَكس.

(ومعرفةُ الإخوةِ والأخواتِ)(١) المفيدُ رفعَ ظَن أُخُوَّة من اشتركا في

انظر الإصابة (٢٠٨/١٣ ــ ٢٠٩) و اختصار علــوم الحديــث لابــن كثــير . (0 £ 0/Y) (١) ضرب الحافظ الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص٢١٦) مثالًا مسنداً من رواية أبي

- هريرة عن عائشة ، ورواية عائشة عن أبي هريرة رضي ا لله عنهما ـ فلينظر.
  - (٢) هو عبدالرحمن بن عمرو ، أبو عمرو الدمشقي الأوزاعي الإمام الحافظ الحجة . انظر تذكرة الحفاظ (١٧٨/١).
- (٣) انظر مثال رواية مالك عن الأوزاعي والعكس في (معرفة علوم الحديث) (ص۱۱۷-۸۱۲).
- (٤) سلمان بن مهران الأعمش ثقة إمام حافظ الميزان (٢٢٤/٢) و تهذيب الكمال
- (٥) سليمان بن طرحان التيمي البصري، ثقة عابد روى عن الأعمش وهـو مـن أقرانـه، و لم يرو عنه الأعمش .
- التقريب (ص٢٥٢) . وانظر تهذيب الكمال (٥/١٢) ،وتهذيب التهذيب (٢٠١/٤) . (٦) صنف في هذا النوع جماعة من الأثمة كعلي بن المديني ـ وأشار محقق كتاب الباعث الحثيث الأخ الشيخ على الحلبي إلى أن الكتاب قــد طبـع بتحقيـق الدكتـور باســم الجوابرة (٣٩/٢) .

ومعرفة رواية الإخوة والأخَوَات

السّابق واللاحق

اسم الأب<sup>(۱)</sup> (كعمر<sup>(۱)</sup> وزيد<sup>(۱)</sup> ابني الخطاب)، وعتبة<sup>(۱)</sup> وعبدا لله<sup>(۱)</sup> ابني مسعود، وأسماء<sup>(۱)</sup> وعائشة<sup>(۱)</sup> ابنتي الصديق، وكلهم صحابة.

(و) معرفة (من اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما) (٨) المفيدُ رفعَ ظنِّ سقوطٍ في مسند المتأخر (٩)، ويسمى السابقُ

- وكذا للإمام أبي داود السجستاني رسالة في ذلك ، واشار كذلك المحقـق المذكـور أنهــا طبعت مع الكتاب الأول (٣٩/٢) وغيرِهم من الأئمة .فتح المغيث (١٧٢/٤).
- (٢) هو الخليفة الرآشد عمر بن الخطاب بن نفيل. غني عن التعريف. التقريب (ص١٢٤).
- (٣) زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي، أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أسلم قبل عمر واستشهد باليمامة . صحابي جليل. التقريب (٢٢٣).
- (٤) الصحابي عتبة بن مسعود الهذلي ، أخو عبدا لله لأبويه ، مات قبل عبدا لله زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . الإصابة (٣٨٠/٦) .
- (٥) الصحابي الجليل عبدا لله بن مسعود بن غافل الهذلي ، أبو عبدالرحمن من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم ، أمره عمر على الكوفة . التقريب (ص ٣٢٣).
- (٦) أسماء بنت أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنهما ـ أم ابن الزبير، من المهاجرات ، عُمِّرت نحو المائة ، وعاشت بعد أن صلب ولدها عشر ليال، وابناها : عروة وعبدا لله . ماتت بمكة (٧٣هـ) . الكاشف (٥٠٢/٢) .
- (٧) عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها بنت أبي بكر الصديق، حبيبة رسول الله على أفقه نساء الأمة ، ومناقبها جمة ، عاشت خمساً وستين سنة ، توفيت سنة (٥١٣/٢) .
  - (٨) للحافظ الخطيب فيه كتاب سماه (السابق واللاحق) طبع .
- (٩) وله فوائد أخرى منها (تفقه الطالب في معرفة العالي والنازل ، والأقدم من الرواة عن الشيخ ، ومن به ختم حديثه ، وتقريب حلاوة علو الإسناد في القلوب) فتح المغيث (١٩٤/٤).

واللاحق، (كالسرَّاج)(۱) بتشديد الراء ثم حيم ، (فإن البخاري روى عنه) أشياء في تاريخه وغيره، (وكذا) روى عنه (الخَفَّاف)(۱) بمعجمه مفتوحة ثم فائين أولاهما مشددة، (وبين وفاتيهما مائة وسبعٌ) بل ثمان (وثلاثون سنة أو أكثر) من ثمان(۱) بدون ترددٍ ، وأكثرُ ما علمتُه في أمثلتِه بالسماع خاصةً مَنْ بَيْنَ وفاتيهما مائة وخمسون(۱).

من لم يَروِ عَنه إلا واحِد (و)معرفة (من لم يسرو عنه إلا واحسد من الصحابة فمن بعددهم) من التابعين و غيرهم (٥)، (كمحمّد بن صفوان) الأنصاري (١) الصحابي (لم يسرو عنه غير الشّعبي) بفتح المعجسمة عامر (٧)،

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق بن إبراهــم بـن مهـران الثقفـي مولاهــم النيســابوري الإمــام الثقــة (٣١/٣هـ) . التذكرة (٧٣١/٢).

<sup>(</sup>۲) أبو الحسين أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن عمـر الزاهـد الخفـاف النيسـابوري مسـند حراسان (ت ٣٩٥هـ) انظر الشذرات (١٤٥/٣).

<sup>(</sup>٣) ذلك أن البخاري مات سنة (٢٥٦هـ) والخفاف مات سنة (٣٩٥هــ) فيكون بين وفاتيهما (١٣٩) سنة .

<sup>(</sup>٤) وانظر نزهة النظر (ص١٦٣ـ مع النكت ) وفتح المغيث (١٩٦/٤) .

<sup>(°)</sup> وللإمام مسلم بن الحجاج مصنف في ذلك ، المنفردات والوحدان طبع بالهند طبعة حجرية، وأيضاً في بيروت عام ١٤٠٨هـ تحقيق د. عبدالغفار البنداري والسعيد زغلول ، نشر دار الكتب العلمية ، وكذلك الإمام النسائي صنف في ذلك وقد طبع ضمن ثلاث رسائل حديثية للإمام النسائي ـ الأردن .

وكذلك الإمام محمد بن الحسين الأزدي وكتابه (المعزون في علم الحديث) مطبوع. وغيرهم . وانظر فتح المغيث (١٩٩/٤) ومقدمة تحقيق الأخ محمـــد إقبـــال محمـــد لكتـــاب (المحزون في علم الحديث) (ص١٤-١٧) .

<sup>(</sup>٦) أبو مرحب . انظر تجريد أسماء الصحابة (٥٨/٢) .

<sup>(</sup>٧) عامر بن شراحيل الهمداني الشعبي . انظر تذكرة الحفاظ (٧٩/١) .

و[كحُصَيْن] (١) بن محمد الأنصاري التَّابعي ، تفردَ عنه الزُهري، وكزيدِ بن رباحِ المدني (٢) من الطبقة الثالثةِ تفردَ عنه مالك . وفائدتُه في الصحابةِ أن مما تثبت به الصحبة قول التابعي الثَّقة (٣)، وفي من بَعدَهُم عدمُ زوال جهالةِ العين عنه ، وإن كان المختارُ خلافه.

(و)معرفة (من عُرِف بأسماء أو نعوتٍ)(١) من كُنْيَةٍ أو لقب أو صفةٍ

مرقمةُ الأسمَاءِ النّعوت

- وانظر في تفرده عن محمد بن صفوان رضي الله عنه . معرفة علوم الحديث (ص١٥٨) ، ومقدمة ابن الصلاح (ص٣١٩) وفتح المغيث (١٩٩/٤) ، واختصار علـوم الحديث (٣٦٣/٢).
- (١) في الأصل (كخصيف) بالخاء والفاء ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته ، والتصويب من (ب) وهو حصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني . قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عن عتبان بن مالك ، روى عنه الزهري . مرسل .
- انظر الجرح والتعديل (٣/رقم ٨٥٠) وتهذيب الكمال (٦/٠٤٠) والجمع بين رحال الصحيحين (١٠٩/١) .
- (٢) (زيد بن رباح مولى الأدرم بن غالب بن بني فهر ، مديني ، روى عـن أبـي عبـدا لله الأغر روىعنه مالك بن أنس ،وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبـي يقـول : مـا أرى بحديثه بأساً) الجرح والتعديل (٣/٣٥) .
- وقال ابن عبدالبر: "هو ثقة ، مأمون على ماحمل وروى ، روى عنه مالك بن أنس وغيره" التمهيد (١٠/٦) ، وله ترجمه في الميزان (١٠٣/٢) ، والتهذيب (٢١٢٣) (وإسعاف المبطأ برجال الموطأ) (ص ١١) .
  - (٣) في نسخة (ب) (التابعي والثقة) وكذا في المطبوعة (ص ٣٨) .
- (٤) صنف الإمام عبدالغني بن سعيد المصري في ذلك كتاباً وهـو (إيضاح الإشكال) . اختصار علوم الحديث (٧٣/٢) وانظر فتح المغيث (٢٠٢/٤) ، وكذلك صنف مثله الإمام الخطيب البغدادي وكتابه (موضح أوهام الجمـع والتفريق) مطبوع . والإمام محمد بن على بن عبد الصوري .

انظر النزهة (ص ١٣٣٣ ـ مع النكت) ، وفتح المغيث (٢٠٣/٤) ، وتوضيح الأفكار (٢٠٣/٤).

أو حِرْفَة أو نَسَبٍ، (مُتَعَدِّدَة) مما يعتني به المدلس غَالباً أو من يَرومُ تَيَقُظ الرَّاوي بحيثُ يأمنُ ظنَّ توهم الواحد اثنين فأكثر (١)، (كمحمد بن السائب الكلبي المفسر) المتَّفَقِ على ضَعْفِه (٢)، قيل فيه حماد، وأبو النضر، وأبو سعيد، وأبو هشام (٣).

(ومعرفة الأسماء<sup>(٤)</sup> والكُنى (٥) والألقابِ) (١) مما من فَوَائِده (٧) رفعُ ظنِ الواحد جماعة.

(معرفة مفردات ذلك) كلِه السي لا يكون منها سوى السواحد مما من فائِسدَتِه (^) تَضْسمن ضَبْط ها ، فإن جُلَّه مما

مَعرفَةُ الأمسْمَاء والكنَى والألأ

مَعرفَة الـمُفرَدَ

<sup>(</sup>١) وأيضاً (الأمن من اشتباه الضعيف بالثقة وعكسه) فتح المغيث (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر فيه : التاريخ الكبير للبخاري (٢٨٣/١) والضعفاء والمتروكين للدارقطني (رقم ٤٦٧) ، والمجروحين لابن حبان (٢٥٣/٢) ، والكامل لابن عــدي (٢١٢٧/٦) والميزان (٣/٣٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك وبيانه في الموضح للخطيب (١٦/١) و (٣٥٤/٢ ومــا بعدهــا) ، وأيضــاً اختصــــار علــوم الحديــث (٥٧٤/٢) ، وعلــوم الحديــث (ص٣٢٣) ، والإرشاد (٢٥٢/٢) ، والنزهة (ص ١٣٣ــ مع النكت) .

<sup>(</sup>٤) الاسم: ما يوضع علامة على المسمى . فتح المغيث (٢٠٧/٤) وانظر التبصرة (١١٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) الكنية : ما صدرت بـأب أو أم أو أبـن أو بنـت . انظـر التعريفــات للحرحــاني (ص١٨٧) ، والتبصرة والتذكرة (١١٢/٣) ، وفتح المغيث (١٨٧٤) .

<sup>(</sup>٦) اللقب: ما يوضع علامة للتعريف لا على سبيل الاسمية العلمية ، مما دل لرفعة كزين العابدين أو صنعة كأنف الناقة . فتح المغيث (٢٠٧/٤) . وانظر التبصرة

<sup>(</sup>٧) انظر التبصرة والتذكرة (٣/١٥) وفتح المغيث (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٨) قارن بـ (فتح المغيث) (٢٠٨-٢٠٧).

يُشكل لقلة دَورَانِه على الألسِنَة، كسَنْدَر (١)، وأبي السَّنَابِل (٢)، ومُشْكَدَانَه (٣).

(١) سندر : بفتح المهملتين بينهما نون ، بوزن جعفر . وهو مولى زنباع الجذامي ، لـه صحبة ورواية ، والمشهور أنه يكنى : أبا عبدالله .

انظـرُ التــاريخُ الكبـيرُ للبخــاريُ (٢١٠/٤) ، والجـرح والتعديــل (٢٢٠/٤) ، مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٢٧) ، واختصار علوم الحديث (٨١/٢) .

(٢) في اسمه اختلاف ، وهو ابن بعكك بن الحارث بن عميلة بـن السـباق بـن عبدالـدار القرشي العبدري، صحابي سكن الكوفة ، وهو من مسلمة الفتح.

قيل في اسمه : لبيد ربه ، وقيل عمرو، وقيل عامر ، وغير ذلك .

انظر: «رتهذيب الكمال» (٣٨٦/٣٣) ، و«الكنى» لمسلم (١٤/١) و«(الاستيعاب» (الكلم) و«(الاستيعاب» (اللم) و«تصحيفات المحدثين» العسكري (١٠٠٤/٣) ، و«الإصابة» (١٠٠٤/١) ـ بحاشيته الاستيعاب) ، و«أسماء من يعرف بكنيته من أصحاب رسول الله علي الفتح الأزدي (رقم ٢٩،٥ ٤٨) .

(٣) بضم الميم وسكون الشين وضم الكاف ، وهي كلمة فارسية : ومعناها إما وعاء المسك أو حبته . وسبب تسميته بذلك ما أسنده ابن الجوزي إلى الحسين بن محمد ابن الفهم قال ، قلت : لأبي عبدالرحمن عبدا لله بن عمر الجعفي من سماك مشكدانة ؟ قال : رآني أبو نعيم وثيابي نظيفة ورائحتي طيبة فقال : ما أنت إلا مشكدانه ، فبقيت علي "كشف النقاب (٢/٥/١) .

وهي لقب لـ / عبدًا لله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بـن عمـير الأمـوي مولاهم الجعفي.

انظر كشف النقاب (٢/رقم ١٣٦٤) ، والمعجم المشتمل لابن عساكر (٤٨٨) وتهذيب الكمال (٣٤٥/١٥) ، والتاريخ الكبير (١٤٥/٥) ، وفتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب للشيخ حماد الأنصاري (ص ١١٤رقم ٢٩٤) ، والإرشاد (٦٩٥/٢) .

ومما يحسن إكماله هنا تتميماً للفائدة أن في معرفة الأسماء المفردة صنف الإمام الحافظ أحمد بن هارون البرديجي كتاباً سماه (طبقات الأسماء المفردة) طبع.

## (و)معرفةُ (من اشتُهِرَ بالاسم دونَ الكُنْيَةِ)(١) وإن كانت معلومة

معرفة من اشتهر بالامسم دون الك

واستدرك عليه واعترض من الأمام أبي عبدا لله بن بكير . طبع استدراكه بذيل الطبقات. وكذا مما ألف في الأسماء والكنى ، (الكنى والأسماء) لمسلم ــ طبع ، و (الأسامى والكنى) للإمام أحمد ـ طبع .

و(أسماء من يعرف بكنيته من أصحاب رسول الله ﷺ) للأزدي طبع .

و(الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى) لابن عبدالبر ـ مطبوع.

و(الكنى والأسماء) للدولابي ـ طبع .

و(الأسماء والكنى) لأبي أحمد الحاَكم ـ طبع جزء منه .

و(المقتنى في سرد الكنى) للذهبي ـ طبع .

وصنف أيضاً على بن المديني والنسائي وابن مندة وابن ابي شيبة وابن أبي حــاتم وشباب العصفري وابن الجارود وغيرهم .

وكذا الفت مؤلفات في الألقاب منها (نزهة الألباب في معرفة الألقاب) للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ طبع .

و (كشف النقاب عن الأسماء والألقاب) لابن الجوزي ـ طبع .

وانظر مقدمة تحقيق (كشف النقاب) فقد ذكر (٢٤) كتاباً في الألقاب (٤٧/١).

ومما ينبه إليه أن أئمة الحديث إنما يذكرون باللقب على سبيل التعريف والتمييز، لا على وجه الذم واللمز والتنابز ، فليعرف هذا فإنه مهم لأن فعلهم حائز والآخر محرم.

وللحافظ ابن حجر بيان بديع في هذا الخصوص في مقدمته لكتابه (نزهة الألباب) (٣٩/١- وما بعدها) .

وانظر اختصار علوم الحديث (٦١٠/٢) ،وفتح المغيث (٢٢٤/٤) ، وحكم اللقب في الشريعة الإسلامية من مقدمة كتاب فتح الوهاب للشيخ حماد الأنصاري (ص٧ وما بعدها) .

(١) انظر علوم الحديث (ص ٣٣٦) ، والإرشاد (٢٧٩/٢) والمقنع (٨١/٢).

من وافَقَ

و المختلِف

کسلمان الفارسی<sup>(۱)</sup>، (وعکسه)<sup>(۲)</sup> کأبی الضحی<sup>(۳)</sup>.

(و)معرفةُ (من وافقَ اسمه اسمَ أبيهِ) كالحسن بن الحسن<sup>(١)</sup> الموافق لاسم حده أيضاً، وفي شيوخِ المؤلِّف ابن سيِّد النَّـاس<sup>(٥)</sup> والقَلانسي<sup>(١)</sup> كـل<sup>س</sup> منهما محمد بن محمد بن محمد .

(و)معرفةُ (المؤتلف) خَطاً (والمختلفِ) لَفْظاً كجَرِير وجَريز، مما

(۱) سلمان الفارسي ، أبو عبدا لله ، يقال له : سلمان الخير ، اصله من أصبهان ، أول مشاهده الخندق ، ت (٣٤هـ) . التقريب (ص٢٤٦) .

<sup>(</sup>٢) أي من اشتهر بالكنية دون الإسم . وهو القسم التاسع من أقسام أصحاب الكنى – كما هي عند ابن الصلاح وغيره ، ولأصحاب الكنى أضرب تسعاً ، وزاد بعضهم عشرة \_ انظرها في علوم الحديث (ص ٣٣٠) ، والمقنع (٢١٥/٢) ، فتح المغيث (٢١٥/٤) ، والإرشاد (٢٦٩/٢) ، والتبصرة (١١٧/٣) ، واختصار علوم الحديث (٢١٥/٢) ، والتقييد والإيضاح (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) هو مسلم بن صبيح ـ بالتصغير ـ الهمداني ، أبو الضحى الكـوفي ، العطـار مشـهور بكنيته ، ثقة فاضل . التقريب (ص ٥٣٠) .

<sup>(</sup>٤) الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني ـ انظر ـ ـ تهذيب الكمال (٨٤/٦) والتقريب (ص ١٥٩) .

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الحافظ المتقن الأديب البارع فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن عبدا لله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس . (ت ٧٣٤هـ) .

انظر : الدرر الكامنة (٣٣٠/٤) الـوافي بالوفيـات للصفـدي (٢٨٩/١) ، وذيـل تذكـرة الحفاظ للسيوطي (٣٥٠) .

<sup>(</sup>٦) هو الشيخ المسند الكثر الرحلة فتح الدين أبو الحرم محمد بن محمد بن محمد بن أبـي الحرم بن أبي طالب بن عبدالجبار القلانسي الحنبلي (ت ٧٦٥هـ) .

ترَجَمته في «ديل العبر» لأبي زرعة العراقي (١٠/١،١) ، و «المقصد» الأحمد لابن مفلح (٢٠٦/٢) .

فائدتُه عدمُ التحريفِ(١).

(و)معرفةُ (المتفقِ) خَطاً ونُطقاً ، (والمفترق) جَادًّا أو نِسبَةً أو غير المُتَّفق والمُفْ

(١) فن مهم وحليل ، قال النووي : "من لم يعرفه كثر خطؤه ، ويقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث . . . " الإرشاد (٦٩٦/٢).

وفيه مصنفات عديدة منها:

(الإكمال) لابن ماكولا ، طبع بتحقيق العلامة ذهبي العصر عبدالرحمن المعلمي لسبعة أجزاء منه ، وأتمه ابن نقطة ، طبع بعضه باسم (تكملة الإكمال) بلغ أربع محلدات حتى الآن ، وذيل عليه منصور بن سلم الاسكندري . مخطوط ، وكذا ذيل ابن الصابوني وكتابه (تكملة إكمال الإكمال) مطبوع .

وكذا صنف الإمام عبدالغني بن سعيد الأزدي كتابين : أحدهما (مشــتبه النسـبة) والآخر (المؤتلف والمختلف) مطبوعان في الهند.

وصنف أيضاً الإمام الدارقطني وكتابه (المؤتلف والمختلف ) مطبوع .

واستدرك عليهمــا (أي على الدارقطـني والأزدي ) الخطيب البغـدادي في كتــاب سمــاه (المؤتلف والمختلف) . مخطوط .

وكذا الذهبي وكتابه (المشتبه) وللسخاوي انتقاد عليه انظره في (فتح المغيث) (٢٣١/٤).

واختصر الإمام ابن حجر كتاب الذهبي المذكور آنفاً وسماه (تبصير المنتب بتحرير المشتبه) طبع ـ قال السخاوي ـ وقد اختصره شيخنا فضبطه بـالحروف على الطريقة المرضية ، وزاد ما يتعجب من كثرته مع شدة تحريره واختصاره ، فإنه في مجلد واحد، وميز في كل حـرف منه الأسماء عن الأنساب . . ) فتح المغيث (٢٣٢/٤).

وللإمام ابن ناصر الدين الدمشقي مصنف كبير أسماه (توضيح المشتبه) أي مشتبه الذهبي . مطبوع .

وانظرَ مزيداً للكَتب المؤلفة في المؤتلف والمختلف مقدمة تحقيق المؤتلف والمختلف للدارقطني (٧٠/١) . ذلك (١) مما فائدتُه رفعُ ظنِ الاثنين واحداً، كالخليل بن أحمد البصري صاحبِ العَرُوض اسم حده عمرو (٢)، وآخر بصري أيضاً اسم حده بشر (٣)، في جماعة (٤).

وانظر «المقنع» (٢١٤/٢) ، و«فتح المغيث» (٢٦٩/٤) . وهو على أقسام عدة . انظرها في «علوم الحديث» (ص ٣٥٨وما بعدها) ، و«الإرشاد» (٣٠/٢) وما بعدها) ، و«المقنع» (٢١٤/٢) وما بعدها) ، «المنهل الروي» (ص ١٢٧-١٢٨)، و«التقييد والايضاح» (ص ٣٥٦ وما بعدها) وغيرها من كتب المصطلح . وقد صنف فيه الإمام الخطيب كتاباً حافلاً المسمى به (المتفق والمفترق) مخطوط. انتقده الإمام ابن الصلاح بقوله: "وللخطيب فيه كتاب حفيل، غير أنه لم

يستوف الأقسام التي أذكرها . . . " تُـم ذكر ملاحظاته (علوم الحديث ) ص (٦١٤) .

وللإمام ابن حجر تلخيص عليه حيث قال في النزهة . (ص١٧٦ - مع النكت) : "وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة" وأشار الإمام السخاوي في فتح المغيث : "أنه لم يكمله حيث قال : "فكتب منه حسبما وقفت عليه يسيراً مع قوله في شرح النحبة" فذكر الكلام الآنف الذكر . ثم قال : "وقد شرعت في تكملته مع استدراك أشياء فاتته " «فتح المغيث» (٢٦٩/٤) .

(٢) هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي البصري النحوي صاحب العروض ، وهو أول من استخرجه ، ولـه كتـاب (العـين) وهـو شيخ سيبويه (ت ١٧٠هـ) .

انظر «الثقات» لابن حبان (۲۲۹/۸) ، و«رفيات الأعيان» (۲٤٤/۲) ، و«المتفق والمفترق» للخطيب (۸۹/۱) ، و«فتح المغيث» (۲۷۰/٤) .

(٣) الخليل بن أحمد بن بشر بن المستنير ، أبو بشر المرني البصري. «التـــاريخ الكبـــير» (٢٠٠/٣) ، و«الثقـــات» (٢٣٠/٨) ، «الجــرح والتعديـــل» (٣٨٠/٢) ، «الإكمال» (١٧٣/٣) ، و«المتفق والمفترق» (١٠/١) .

(٤) وهم ستة أشخاص اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وكلهم في طبقة متقاربة .

<sup>(</sup>١) قال ابن الصلاح: "وهذا ـ أي الفن ـ ما يسمى في أصول الفقه: المشترك" أي اللفظي لا المعنوي . علوم الحديث (ص ٣٥٨) .

 $(1 \cdot 1)$ 

(و) معرفة (ما تركّب مِنْهُمَا) (١) كمحمد بن عقيل، اثنان أولهما بفتح ما تركّب من النوعينِ قَلَه النوعينِ قَلَه أوله نيسابوري، وثانيهما بضمه فريابي (٢).

(و)منهُ مما هو ضِدُه (المتشابه)<sup>(۳)</sup> كعباس وعيَّاش اسم أبي كل منهما الوليد، وهما بصريان ، أولهما بموحدة ومهملة ، وثانيهما بتحتانية ومعجمة (٤)، ومن فائدة كل منهما دفع ظن الاتحادِ لعدم الضبطِ، ومن

انظرهم في «علوم الحديث» (ص ٣٥٨\_٣٥٩) ، و «المقنع» (٢/١٦\_٥٦٠)، و «المقنع» (٢/٤ ٢٦\_٥١٠)، و «الإرشاد» (٧٣١/٢) ، و «المنهل الروي» (ص ١٢٧) ، و «الحديث الحديث» (٢٢٦/٢-٢٢٧) .

وقد زاد العراقي سابعاً وثامناً، لذا قال السخاوي: "وبالجملة فتتبع المتباعدين في الطبقة ليس فيه كبير طائل، وقد قال شيخنا في «ختصر التهذيب» - (١٦٦/٣) - : "وأما من يقال له الخليل بن أحمد غير العروضي والمزني ومن قرب من عصرهما لو صح فحماعة تزيد عدتهم على العشرة، قد ذكرتهم فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح سبقني شيخنا في النكت إلى نحو النصف" فتح المغيث (٢٧٤/٤).

(١) وللخطيب فيه كتاب سماه (تلخيص المتشابه في الرسم) مطبوع في مجلدين.

(۲)انظر ترجمتهما وشئ من روايتهما في (تلخيص المتشابه) للخطيب (١/رقـم ١٦٧ و رقم ١٧١) .

فالأول : هو محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعي من أهل نيسابور ، صدوق حـدث مـن حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها . التقريب (٤٩٧).

والثاني : محمد بن عقيل أبو سعيد الفريابي ، سكن مصر . انظر تبصير المنتبه (٩٦٠/٣).

(٣)وهو النوع الثاني أو القسم الثاني من تلخيص المشتبه ، وهو ما حصل الاختلاف فيه في الإسم والاختلاف في اسم الأب، انظر فتح المغيث (٢٨٦/٤).

(٤)عباس بن الوليد بن نصر أبو الفضل النرسي .

عياش بن الوليد ، أبو الوليد الرقام البصري .

انظرهما في تلخيص المتشابه (٥٣٠/١ و٥٣٣) .

المتشابه

المتشابه ما قد يقعُ فيهِ القَلبُ(١)، كما تقدَّم ، الوليدُ بن مسلم ومُسلمُ بن الوليد (٢).

معرفةً من نُسِبَ إلى غَير ابيـــه

(و)معرفة (المنسوب إلى غير أبيه (٢) : كبلال بن همامة) (٤) بفتح أوله

(١) قال الإمام العراقي في التبصرة (٢٢٣/٣): "هذا النوع مما يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في صورة الخط، وذلك أن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآحر خطأ ولفظا، واسم الآخر كاسم أبي الأول فينقلب على بعض أهل الحديث".

وله فوائد منها : "ضبّط الأمن مُن توهم القلب" قاله السّخاوي . فتح المغيث (٢٩٠/٤) وانظر فتح الباقي للأنصاري (٢٢٣/٣) .

وللإمام الخطيب فيه مصنف (رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب) .

انظر علوم الحديث (٣٦٩) ، والإرشاد (٧٤٨/٢) ، والمقنع (٢/٥/٢) ، والتبصرة (٢٢٣/٣) ، وفتح المغيث (٢٩١/٤) .

(٢) الوليد بن مسلم الدمشقي ، أبو العباس ، ثقة كثير التدليس والتسوية.

تهذيب الكمال (ج٣/ل٤٧٤) ، والتقريب (ص٨٤ه) ، والميزان (٣٤٧/٣) .

والثاني: مسلم بن الوليد بن رباح المدني. روى عن عبدالمطلب بن عبدا لله بن حنطب. قال ان أر حاتم به سموت أر رقم أن ذلك ، وقال : كان البخاري أخرج هذا الاسم في

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول ذلك ، وقال : كان البخاري أخرج هذا الاسم في باب (الوليد بن مسلم) ، فقال أبو زرعة : إنما هو مسلم بن الوليد، وكذا قال أبي .

الجرح والتعديل (١٩٧/٨) ، وبيان خطأ البخاري (ص ١٣٠) ، وانظر : اختصار علوم الجرح والتعديث (٦٣٧/٢) ، وفتح المغيث (٢٩٠/٤).

(٣) وهذا على ضروب وهي:

أ ـ من نسب إلى أمه .

ب ـ من نسب إلى حدته .

ج ـ من نسب إلى حده .

د ـ من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب .

انظر تفصيل ذلك في : مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٧٠) ، والإرشاد (٧٥١/٢)، والمقنع (٢٩٢/٢) ، والتقريب مع التدريب (٣٣٦/٢) ، فتح المغيث (٢٩٢/٤) .

وهو الحبشي المؤذن، فهي أمه ، وأبوه رَبَاح، وفائدتُه دفعُ ظنِّ التعدد(١).

(و)معرفة (النسبةِ التي يَسبقُ إلى الفَهم مِنها شَـئ، وهي بخلافِه(١)، كأبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري (البكري(٣)، فإنه نزل بدراً ولم يشهدها) وعليهِ غير واحد(٤)، ولكن قد عدَّه البُخَاري في صحيحه فيمن شَهدَهَا(٥)، وعدَّه أيضاً فِيهم مسلم(١)، والمثبتُ مُقدم(٧).

معرفةُ النِسْهَةِ إلى غَيرِ الظَّاهُرِ

<sup>(</sup>٤) بلال بِن رباح المؤذن، أبو عبدا لله ، مولى أبي بكر ، من السابقين الأولين، وشهد بدراً والمشاهد . التقريب (ص ١٢٩) .

<sup>(</sup>١) وذلك عند نسبته إلى أبيه ، أو دفع ظن الاثنين واحداً عن موافقة اسميهما واسم أبــي أحدهما اسم الجد الذي نسب إليه الآخر .

فتح المغيث (٢٩٢/٤) ، وانظر فتح الباقي (٢٢٤/٣).

<sup>(</sup>٢) قال العراقي ـ رحمه الله ـ في التبصرة (٢٢٧/٣) : "قد ينسب الراوي إلى نسبة من مكان أو وقعة به أو قبيلة أو صنعة وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم من تلك النسبة مرادا، بل لعارض عرض من نزوله ذلك المكان أو تلك القبيلة أو نحو ذلك".

وانظر فتح المغيث (٢٩٦/٤) ، وتوضيح الأفكار (٤٩٧/٢) ، وفتح الباقي (٢٢٧/٣) . (٣) هو الصحابي الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري ، أبو مسعود البدري الخزرجي.

الجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي (٣٨٠/١) ، وتجريد أسماء الصحابة للذهبي .(٣٨٥/١)

<sup>(</sup>٤) بل ذكر ابن كثير رحمه الله أنه قول (الجمهور) اختصار علــوم الحديــث (٦٤٦/٢) وانظر ألتبصرة (٢٢٨/٣) ، وفتح المغيث (٢٩٧/٤) .

<sup>(</sup>٥) الصحيح (٧/رقم ٤٠٠٧ـ فتح ) .

<sup>(</sup>٦) الكني لمسلم (٧٧٨/٢) بل جزم بقوله (شهد بدراً) .

<sup>(</sup>٧) أنظر فتح المغيث (٢٩٤/٤) ، والباعث الحثيث (٦٤٦/٢).

مُبهَمات

مرفةُ التَّوَاريخ رُوَاة وَوَفَيَّاتهم

(و)معرفة (المبهمات) مما في أصلِ السَّنَد أو في المـتن(١)، كرحـل وامرأة(٢)، وهما مُهمَّان(٣)، وأوَّهما أهَمُّهُمَا.

(و)معرفةُ (التُواريخِ) ، (و)كذا (الوَقِيَّاتِ) التي هي فردٌ منها(؛)، مما

(١) وفيه مصنفات عدة ، منها ماصنفه الإمام الحافظ عبدالغني بن سعيد المصري وكتابه هو (الغوامض والمبهمات) طبع .

وكذا ما صنفه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي وكتابه هو (الأسماء المبهمة في الأبناء المحكمة) طبع .

وابن بشكوال وكتابه (غوامض الأسماء المبهمة) مطبوع . قال السخاوي (وهو أجمعهـــا) فتح المغيث (٣٠١/٤) . وانظر المقنع (٦٣٢/٢) .

واختصر النووي كتاب الخطيب وسماه (الإشارات إلى المبهمات) .

وللولي العراقي (المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) مطبوع.

وغيرهم . انظر ـ فتح المغيث ـ (٢٠١/٤) .

(٢) هذا قسم من أقسام (المبهمات) وإلا فهي أقسام أربعة :

١ \_ ما أبهمها \_ كرجل وامرأة \_

٢ ــ ابن فلان ، أو ابنة فلانة ، وشبهه .

٣ ـ العم والعمة ونحوهما .

٤ ـ الزوج والزوجة .

وانظر علوم الحديث (ص ٣٧٦) ، والإرشاد (٧٦٢/٢) ، والمقنع (٦٣٣/٢)وغيرها .

(٣) لأن من فائدته "زوال الجهالة التي يرد الخبر معها ، حيث يكون الإيهام في أصل الإسناد ، كأن يقال : أخبرني رجل أو شيخ أو فلان أو بعضهم ، لأن شرط قبول الخبر كما علم عدالة راويه ، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته ؟ بل ولو فرض تعديل الراوي عنه له مع إبهامه إياه، لا يكفي على الأصح. وكذا من فوائده أن يكون المبهم سائلاً عن حكم عارضه حديث آخر ، فيستفاد بمعرفته النسخ وعدمه إن عرف زمن إسلام ذلك الصحابي ، وكان قد أخبر عن قصة قد شاهدها وهومسلم" قاله السخاوي في فتح المغيث (٢٠١/٤) .

وانظر النزهة (صّ ١٣٥- مع النكت ) ، وُفتَح الباقي (٣٠/٣) .

(٤) فيه مصنفات عديدة \_ أنظر فتح المغيث (٤/٤ ٣١ وما بعدها) .

يعرفُ به إدراكُ الراوي لمن روى عَنْه(١).

(و)معرفة (الثقات والضعفاء)(٢) التي يتميزُ بها المقبولُ «في الحديث والضعفاء عن غَيره، (ومن اختلفَ فيهِ مِنْهُم ، فَيُرجَّحُ بِالميزان) أي بالعدل

> (١) وكذا يتبين ما في السند من انقطاع أو اعضال أو تدليس أو إرسال ظاهر أو خفى، وهل سمع من شيخه قبل أم بعد الاختلاط، وكذا تبين التصحيف في الأنساب، وكذا يبين به الناسخ من المنسوخ . . . الخ من الفوائد " انظر فتح المغيث .(٣١٢/٤)

- (٢) صنفت فيه عدة تصانيف ، منها ما هو مفرد للضعفاء مثل :
  - (الضعفاء الصغير) للإمام البخاري \_ مطبوع \_ .
    - و (الضعفاء والمتروكين) للنسائي ـ مطبوع ـ .
- و (أحوال الرجال) الجوزجاني ـ مطبوع ـ .
- و (الضعفاء) أو (أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من المحدثين) لأبي زرعة الرازي .

(والضعفاء) للعقيلي . طبع .

وانظر تعليق الشيخ عبدا لله الجديع حول طبعة القلعجي لـــ (الضعفـــاء) في حاشــية (المقنع) (۲۰۷/۲) . و (المجروحين) لابن حبان البستي ـ طبع .

و (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي . طبع .

و(الضعفاء والمتروكون) للدارقطني ـ طبع . وغيرها .

و في الثقات مثل:

(معرفة الثقات) للعجلي . طبع .

و (الثقات) لابن حبان البستي . طبع .

و(تاريخ أسماء الثقات) لابن شاهين . طبع . وغيرها .

وهناك كتب جمعت بين الضعفاء والثقات مثل:

(التاريخ الكبير) للإمام البخاري . طبع . والجرح والتعديل لابن أبي حاتم . طبع. و(التاريخ ) ليحيى بن معين . طبع .

و(التاريخ الصغير) للإمام البخاري . طبع . وغيرها .

معرفة الثقات

والقِسْط (١)، مُرَاعياً في ذَلك (٢) التَّحري والاعتدال ، تاركاً التَّسَاهُل والاحتمال (٢).

(و)معرفةُ (من اختلط<sup>(٤)</sup> في آخرِ عُمره من الثَّقَات، وخَرِف<sup>(٥)</sup> منهم)، كسعيد ابن أبي عروبة<sup>(١)</sup>.

(و)معرفةُ (من روى قبلَ ذَلكَ) أي في حال صِحَّتِه، (عَنْهُم) فإنه المقبول، أمَّا مَن شَكَّ فيه أو كان بَعْدَه فلا. (و)معرفةُ (من احترقت كُتُبُه) كالمؤلف (٧)، (أو ذَهَبَت) كابن لهيعة (٨) (فَرَجَعَ إلى حِفْظِه فَسَاء) ، والحُكْمُ

الاختلاطِ في

<sup>(</sup>۱) العلم والعدل أساسا الحكم ، إذ بدونهما يكون المرء المتكلم قد وقع في الظلم لنفسه ولغيره، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الوصية الكبرى (ص٢٨)، عند قوله تعالى : ﴿وَهُلُهَا الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ﴾ [الأحزاب: ٧٦] : "فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الظلام . . . " .

وقال أيضاً في (ص ٦٧) : " فإن السنة مبناهاعلى العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسول ﷺ " .

<sup>(</sup>٣)وانظر التعليق رقم (١) (٧٦) ..

<sup>(</sup>٤) قال الجوهري:"خلطت الشي بغيره خلطاً، فاختلط ، وخالطه مخالطة وخلاطاً ، واختلط فلان أي فسد عقله ، والتخليط في الأمر : الإفساد فيه" الصحاح (١١٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) والخرف : "بالتحريك ، فساد العقل من الكبر ، وقد خرف الرَّجــل بالكسـر، فهـو خرف " الصحاح (١٣٤٩/٤) .

 <sup>(</sup>٦)سعيد بن ابي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري ثقة حافظ مصنف،
 كثير التدليس، اختلط وكان من أثبت الناس في قتادة. التقريب (ص٢٣٩) .

<sup>(</sup>٧) أي ابن الملقن . وانظر فتح المغيث (٣٧١/٤) .

<sup>(</sup>٨) عبدا لله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ، أبو عبدالرحمن المصري ، صدوق ، خلط بعـ د احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعـدل مـن غيرهمـا . " التقريب (ص ٢١٩) .

فيه كالمختلط، وعدمُ قبولهم إنَّما هو كلا في ضَبطهم من الاحتمال.

(و) معرفة (من حدَّثَ ونَسِيَ ثم رَوَى عَن مَنْ رَوى عَنه) لِوُتُوقِه به خوفاً من ضَياع المرْوِي، وتَطَرُّق الظنِّ في الرَّاوي ، ومثَّلَ له النَّاظِم (١) بحديث الشاهدِ واليمين ، إذْ نَسِيَه سُهيَل (٢) .

وصنف في هذا الفن مصنفات عدة منها: الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة لأبي البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال.

وكذا إبراهيم الحلِّي ـ سبط بن العجمي ـ وكتابه (الاغتباط بمن رمي بــالاختلاط) وهمــا مطبوعان .

(١) تقدمت ترجمته عند (ص٤٤).

(٢) أخرجه أبو داود في السنن (٤/رقم ٣٦١) ، والترمذي (الجامع) (٣/رقم ١٣٤٣)، والبن ماجة في السنن (٢/رقم ٢٣٦٨) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/٤)، والبيهقي في الكبرى (١٦٨/١٠) كلهم من طرق عن عبدالعزيز الدراوردي عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً .

بعضهم ذكر قصة النسيان والبعض لم يذكرها .

قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وصححه العلامة الألباني في الإرواء (٣٠١/٨-٣٠٣) .

وسهيل هذا هو ابن أبي صالح ــ ذكوان السمان ــ أبو يزيـد المدنـي ، قــال الحـافظ : صدوق تغير حفظه بأخرة . التقريب (ص ٢٥٩) .

وللخطيب فيه كتباب كما في اختصار علوم الحديث (٣١٣/١) ولخصه السيوطي (تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي) مطبوع.

وكذا للدراقطين فيه كتاب - كما في النزهة - (١٦٦ - مع النكت) .

مسئلة : هل يقبل حديث الشيخ الثقة الناسي أو المنكر سماعه للحديث مع أن الراوي عنه ثقة ؟

الذي استقر عليه الاختيار أنه إن كان جازماً بنفيه كأن يقول : "مارويته، أو كذب علي" أو نحو ذلك مما يفيد النفي ، ففي هذه الحالة وقع تعارض الجزمان، والنافي

رنَسِيَ

موفةً طَبَقَات رُّواة والعُلَمَاء

مرفةُ الموَالي

حرفةُ القَبَائل

(و) معرفة (طَبقات الرُّواةِ والعُلَمَاء)(١) وَهم القومُ المشتركونَ في الأخذ الملازمِ غَالباً للاشتراكِ في السِّن ، وفائدتُه الأمْن من تداخل المشتبهين(١).

(و) معرفة (الموالي) من أعلَى وأسفَل (٢) ممالم يَمَسَّه رِق ، مما زَادَه النَّاظم والأغلبُ كونُ الولاءِ بالعِتَاقَة ، وقد يكونُ بالإسلامِ والحلف وغيرهما .

(و)معرفةُ (القبائل) وهي البطونُ التي هي الأصلُ في النسبةِ ، ولكن

أو الجاحد هو الأصل، فيحب رد حديث الفرع ، ولا يكون ذلك قادحاً في واحد منهما للتعارض.

أما إن أنكره احتمالاً ولم يجزم ، كأن يقول : (ما أذكره ، أو لا أعرفه ) ونحو ذلك، فإن ذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه \_ أي الفرع \_ ، ويقبل حديثه على الصحيح ، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ .

ينظر علوم الحديث (١١٧) ، واختصار علوم الحديث (٣١٠/١) ، والنزهة (ص١٦٥- مع النكت) .

(١) قال الإمام السخاوي: "وبينه وبين التأريخ عموم وخصوص وجهي ، فيحتمعان في التعريف بالرواة ، وينفرد التأريخ بالحوادث، والطبقات بما إذا كان في البدريين مثلاً من تأخرت وفاته عمن لم يشهدها لاستلزمه تقديم المتأخر الوفاة " فتح المغيث (٢٩٤/٤).

(٢) انظر: النزهة (ص ١٨٥ ـ مع النكت)، وفتح المغيث (٣٩٤/٤)، وفتح الباقي (٢) انظر: النزهة (ص ١٨٥ ـ مع النكت).

وفي الطبقات مصنفات عدة منها: الطبقات الكبرى لابن سعد. طبع.

وطبقات الحفاظ للذهبي . مطبوع . والطبقات لخليفة بن خياط . مطبوع .

وُغيرهَا كثير . انظرها في فتح المغيث (٣٩٦/٤) .

(٣) المولى من أعلى : هو المنعم المعتق بكسر المثناة .

والمولى من أسفل: هو المعتق ـ بفتح المثناة ـ قاله السخاوي . فتح المغيث (٤/٤).

قلَّ الانتسابُ إليها لتَضييع الاهتمام بها والاطلاع عليها ، فصَارَت النسبة غالباً إلى الأوطان (١) كالخُصُوص (٢) ، (والبلادِ) كدمشق، (والصِّناعة) والحرفة كالحدَّادِ والقزَّازِ ، (والحُليّ) (٣) كالأعرج والأعمش) (١) وقَال إنَّه مما زادهما أعني الصناعة والحلي .

روهذا آخر التذكرة) المتكلم عليها، (وهمي عُجَالة للمبتدي العَاتِمَ فيه) (٥)، (ومدخل) للمقنع، (التأليف السالف المشار إليه أوَّلاً ، فإنه) أي ذاك (جَامعٌ لفوائِد هذا العِلم وشوارده، ومُهمَّاتِه، ولله الحمدُ على تيسيره)، وأمثالِه من التآليف الحمَّة التي عمَّ الانتفاعُ بها ، فقد كانَ رحمه الله أكثر أهل العصر تأليفاً ، واشهر من توَّجه لوضعِها ترصيفاً .

<sup>(</sup>١) "الأوطان : جمع وطن ، وهـو محـل الإنسـان مـن بلـدة أو ضيعـة أو سـكة ، وهـي الزقاق أو نحوها " قاله السخاوي . فتح المغيث (٤٠٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) "الخصوص: بالضم. قرية من أعمال صعيد مصر شرقي النيل ، كل من فيها نصارى" معجم البلدان (٣٧٥/٢). وانظر فتح المغيث (٤٠٧/٤).

<sup>(</sup>٣) أي ما يتحلى به المرء من صفات حسية ومعنوية .

<sup>(</sup>٤) انظر فتح المغيث (٢٢٢/٤) . و(٤/٦٠٤) .

وله فوائد منها: "الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقاً ، لكن افترقا بالنسب" و "معرفة شيخ الراوي ، فربما اشتبه بغيره ، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالباً" و "ربما يتبين منه الراوي المدلس وما في السند من إرسال خفي ، ويزود به توهم ذلك ". انظر اختصار علوم الحديث (٦٧٧/٢) ، والنزهة (ص ١٨٦ مع النكت) ، وفتح المغيث (٥/٤) ، وفتح الباقي (٢٧٨/٣) .

وفي هذا الفن مصنفات منها : الطبقات لابن سعد وهو من مظانه .

والأنساب للسمعاني ـ مطبوع ـ ، واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير – مطبوع ، وتاريخ بغداد للخطيب . مطبوع – وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٥) كلمة (فيه) غير موجودة في (ب) والمطبوعة (ص ٤٤) .

(وفرغت من تحرير هذه التذكرة) (في) (١) سَاعتَين من صَبِيحة يوم الجمعة، سَابع عشرين جمادى الأولى ، من سنة ثلاث وستين وسبعمائة، أحسن الله [بعضها] (٢) وما بعدها في خير وعافية). انتهى .

وتم هذا التوضيح المناسب لها في ساعات من أيام لا يكون بحموعها يوما ، في مستهل جمادى الثاني سَنة تسعمائة، وبَعْد تمامِه رأيت شرحًا عليها لمؤلفها سمّاه (التبصرة) في كراسة أرجو أنّ ما «كتبته» (٢) أنفع منه، وأطالَ في أماكن كالضعيف مما نقله من شرح ألفية العراقِي، «و» (٤) في المؤتلف والتاريخ والمشهور، وغير ذلك مما الأنسب باختصار الأصل عدمه، بل رأيت الشهاب ابن العماد (٥) نظم المتن في أرجوزة دُونَ مائة وعشرينَ مع زياداتٍ كشروطِ المرسل المحتج به، ومالا ذكر له في الأصل، وفيهما ما يفتقر لتحرير، رحمهما الله ونفعني بهما، ثم بدا لي إلحاق مازاده

<sup>(</sup>١) في طبعة عزيز شمس (ص٤٤) ، وثبت البلوي ــ (ص ٣٦٩) ، وطبعــة الحلـبي (ص ٢٨) زيادة كلمة (نحو) بعد حرف (في) . وفي النسختين عندي من التوضيح المضمن للتذكرة غير موجودة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (نقضيها) ، والمثبت موافق لنسخة (الحلبي) (ص ٢٨) ، وثبت البلوي (ص ٣٦٩) من التذكرة ، وكذا في النسخة المطبوعة من (التوضيح) (ص ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) (كتبه) وللتذكرة شروح أحرى منها شرح الإمام الشيخ محمد المنشاوي تلميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وأسماه (فتح المغيث بشرح تذكرة الحديث) كشف الظنون (٣٩٢/١).

ولها شرح أيضاً لصلاح الدين ابن عثمان الشافعي وسماه (شرح تذكرة ابن الملقن في علوم الحديث) (إيضاح المكنون) (٢٧١/٣).

<sup>(</sup>٤) حرف (و) سقط من (ب) والمطبوعة (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته (ص٤٣).

الناظم ليكون هذا التعليق شرحاً للنظم أيضاً .

قاله وكتبه محمد السخاوي غفر الله له ولأسلافه والمؤمنين.

وصلى الله على سِيدنا محمد وسلم .

انتهى شرح تذكرة ابن الملقن لشيخنا الشيخ العلامة الحجة الفهامة شيخ الإسلام شمس الدين السخاوي أدام الله النفع بعلومه ، في بعض يوم الأحد ثالث جماد الآخر سنة تسعمائة ، بمنزل كاتبه من مكة المشرفة الفقير إلى لطف الله وعونه عبدالعزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي الله الشافعي لطف الله بهم آمين .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآلـه وصحبـه وسلم تسليماً (١) .

<sup>(</sup>۱) قال محقق الكتاب أبو أسامة عبدا لله بن محمد عبدالرحيم بن حسسين البخاري عفا الله عنه، فرغت من تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه فجر الخميس الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك سنة (۲۱۶۱هـ) و لله الحمد والمنة.

# الفمارس

### فمرس الأيات الشريفة

| • الآيةرقم الص                                         | الصفحة |
|--------------------------------------------------------|--------|
| • ﴿قُلُ لَا أَجَدُ فَيَمَا أُوحِي إِلَى مُحْرِماً ﴾ ٨١ |        |
| • ﴿ وحملها الإنسان إنه كَان ظلوماً جهولاً ﴾ ١٠٦        |        |
| • ﴿ فعز زِنا بِثالث ﴾                                  |        |

# فمرس الأحاديث النبوية

| رقم الصفحة | • طرفه                                     |
|------------|--------------------------------------------|
| •          | • إن بلالاً يؤذن بليل                      |
| ١٠٧        | • أن النبي على قضى باليمين مع الشاهد       |
| ٥٢         | • أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ً               |
| لال٨٨      | • إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بـ      |
| ۸٩         | • الأيم أحق بنفسها                         |
| ۸۸         | • حدثني عمر أنه ما سابق أبابكر             |
| مصلاه۸     | • حديث الجساسة : ليلزم كل إنسان            |
| ٣٩         | • حديث عائشة في بدء الوحي                  |
|            | • رأی عبدالرحمن بن عوف وقد تزوج            |
|            | <ul> <li>الراحمون يرحمهم الرحمن</li> </ul> |
| ن          | • قرأ علينا رسول الله ﷺ سورة الصد          |
|            | • نهى ﷺ أن يتز عفر الرجل                   |
|            | • هي ما بين أن يجلس الإمام                 |
|            | • وسكت عن أشياء رحمة بكم                   |

#### فمرس الرجال

| • |
|---|
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
|   |

| 91    | • سليمان بن طرخان التيمي                    |
|-------|---------------------------------------------|
|       | • سليمان بن مهران الأعمش                    |
| 97    | • سندر مولى زنباع الجذامي                   |
| 77    | • شعبة بن الحجاج العتكي                     |
| ٩.    | • الفضل بن العباس                           |
| 98    | • عامر بن شراحيل الشعبي                     |
| ٩.    | • العباس بن عبدالمطلب                       |
| ١ • ١ | • عباس بن الوليد بن نصر                     |
| ٧٢    | • عبدالرحمن بن صخر الدوسي                   |
| ۹١    | • عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي                |
| ٦٨    | • عبدالرحمن بن عوف                          |
| ٨٢    | • عبدالرحمن بن مأمون المتولي                |
| ۹.    | • عبدا لله بن عباس                          |
| 97    | • عبدا لله بن عمر بن محمد الأموي (مشكدانة)  |
| ۲۰۱   | • عبداً لله بن لهيعة                        |
| 9 7   | • عبداً لله بن مسعود الهذلي                 |
| ٨٢    | • عبدالكريم بن محمد القزويني                |
| 9 7   | • عتبة بن مسعود الهذلي                      |
| ۲ ۹   | • عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري (ابن الصلاح) |
|       | • عقبة بن عمرو بن ثعلبة                     |
|       | • علي بن عمر الدارقطني                      |
| a +   | م م م م الحمال مالة في                      |

|          | . عياش بن الوليد                            |
|----------|---------------------------------------------|
| ٦٢       | ه مالك بن أنس                               |
|          | ه محمد بن إدريس الشافعي                     |
| 90       | • محمد بن السائب الكلبي                     |
| 98       | • محمد بن إسحاق السراج                      |
| ٦١       | ه محمد بن أسلم الطوسي                       |
| ٣١       | • محمد بن إسماعيل البخاري                   |
| ٧٢       | • محمد بن سيرين الأنصاري                    |
| ۹۳       | • مجمد بن صفوان الأنصاري                    |
|          | • محمد بن عبدا لله بن ظهيرة                 |
| ٠١       | • محمد بن عقيل بن خويلد                     |
| • 1      | • محمد بن عقيل أبو سعيد                     |
| اس) ۹۸۰۰ | • محمد بن محمد بن محمد بن أحمد (ابن سيد الن |
| ٩٨       | • محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحرم         |
| ۸۹       | • محمد بن مسلم الزهري                       |
| ٣١       | • مسلم بن الحجاج القشيري                    |
| ٩٨       | • مسلم صبيح                                 |
| ٠٢       | • مسلم بن الوليد بن رباح                    |
| ۸۹       | • النعمان بن ثابت الكوفي                    |
| • 1      | • الوليد بن مسلم الدمشقي                    |
| ለዓ       | • يحيى بن سعيد الأنصاري                     |
| ۸۳       | • يحيى بن شرف النووي                        |

### فمرس النساء

| رقم الصفحة | • الاسم                    |
|------------|----------------------------|
|            | • أسماء بنت أبي بكر الصديق |
| ۹٠         | • أمينة بنت أنس بن مالك    |
|            | • عائشة بنت أبي بكر الصديق |

#### فمرس لهباءث الكتاب

| الصفحة | • الموصوع                          |
|--------|------------------------------------|
|        | • مقدمة المؤلف                     |
|        | • أقسام الحديث من حيث القبول والرد |
| ٣.     | • الحديث الصحيح                    |
|        | • الحسن                            |
|        | • الضعيف                           |
| 40     | • أنواع علوم الحديث                |
|        | • المنند                           |
| ٣٦.    | • المتصل                           |
| ٣٦.    | • المرفوع                          |
|        | • الموقوف                          |
|        | • المقطوع                          |
|        | • المنقطع                          |
| ٣٩.    | • المرسل                           |
| ٤٢.    | • شروط العمل بالمرسل               |
| ٤٤.    | • المعضل                           |
| ٤٤.    | • المعلق                           |
| ٤٥.    | • المعنعن                          |
| ٤٦,.   | • التدليس                          |
| ٤٦.    | • الشاذ                            |
| ٤٧.    | • المنكر                           |

| ٤٧  | • الفرد                   |
|-----|---------------------------|
| ٤٨  | • الغريب                  |
| ٤٨  | • العزيز                  |
| ٤٩  | • المشهور                 |
| ٤٩  | • المتواتر                |
| 0.  | • المستفيض                |
| 01  | • المعلل                  |
| 00  | • المضطرب                 |
| ۰٦  | • المدرج                  |
| ٥٧  | • الموضوع                 |
| o Y | • المقلوب                 |
| ٦١  | • العالي                  |
| ٦٤  | • النازل                  |
| 70  | ه المصحف                  |
| ٦٨  | • المحتلف                 |
|     | • المسلسل                 |
| YY  | • الاعتبار                |
|     | ه المتابعة                |
|     | • الشاهد                  |
| ٧٣  | • زيادات الثقات           |
| V £ | • المزيد في متصل الأسانيد |
| ٧٥  | • صفة الراوى              |

| ٧٧ | • كيفية السماع                     |
|----|------------------------------------|
| YY | • كيفية التحمل                     |
| YY | • كتابة الحديث                     |
|    | • أقسام طرق الرواية                |
| ٧٨ | • صفة الرواية                      |
| ٧٩ | • آداب المحدث والطالب              |
| ۸٠ | • غريب الحديث                      |
| ۸١ | ه معرفة الأحكام الخمسة             |
| ٨٥ | • طرق الترجيح                      |
| ۸٦ | • الناسخ والمنسوخ                  |
| ٨٦ | • معرفة الصحابة وأتباعهم           |
| ΑΥ | • رواية الأكابر عن الأصاغر         |
| ۸۹ | • رواية النظير عن نظيره            |
|    | • رواية الآباء عن الأبناء          |
| ۹  | • المدبج                           |
| 91 | • رواية الإخوة والأخوات            |
| ٩٢ | • السابق واللاحق                   |
| ٩٣ | • من لم يرو عنه إلا واحد           |
|    | • الأسماء والنعوت                  |
| 90 | • معرفة الأسماء والكنى والألقاب    |
| 90 | • معرفة المفردات                   |
| ٩٧ | • معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية |

| 9 <b>%</b> | • من وافق اسمه اسم أبيه                     |
|------------|---------------------------------------------|
| ٩٨         | • المؤتلف والمختلف                          |
| 99         | • المتفق والمفترق                           |
| 1          | <ul> <li>ما تركب من النوعين قبله</li> </ul> |
| . 1 • 1    | • المتشابه                                  |
| 1 • 7      | • من نسب إلي غير أبيه                       |
| 1 • 7      | • النسبة إلى غير الظاهر                     |
| ١٠٣        | • المبهمات                                  |
| ١٠٤        | • التواريخ والوفيات                         |
| ١٠٤        | • الثقات والضعفاء                           |
| 1.7        | • الإختلاط                                  |
| ) · Y      | • من حدث ونسي                               |
| ١٠٨        | • طبقات الرواة والعلماء                     |
| ) · A      | • الموالي                                   |
| ١٠٨        | • القبائل                                   |
| ١.٩        |                                             |

#### فمرس المعادر والمراجع

- ـ القرآن الكريم .
- - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة .

للإمام ابن بطة العكبري . تحقيق رضا نعسان \_ ط ١ \_ ٩ - ١ ١هـ دار الراية السعودية.

- ـ أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين .
- حافظ ثناء الله الزاهدي . جامعة العلوم الأثرية ـ باكستان .
  - ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .

ترتيب علاء الدين ابن بلبان . مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ لبنان .

- ـ الإحكام في أصول الأحكام .
- ابن حزم الأندلسي . القاهرة ـ مصر .
- اختصار علوم الحديث ومعه الباعث الحثيث .
   لابن كثير الدمشقى . دار العاصمة ـ السعودية .
  - الأذان .

أسامة بن عبداللطيف القوصى . م . قرطبة ـ القاهرة ـ مصر .

- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق .
   لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي . م. الإيمان . المدينة ـ السعودية .
  - ـ الإرشاد في معرفة علماء الحديث.
  - الخليل بن عبدا لله الخليلي \_ م . الرشد \_ الرياض \_ السعودية .
  - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .
     محمد ناصر الدين الألباني ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان .
    - ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة .

لابن الأثير \_ دار الباز \_ مكة المكرمة \_ السعودية .

إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر .
 للشيخ الفاضل محمد ب على آدم . مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة .

للشيخ الفاضل محمد بن على آدم . مكتبة الغرباء الأثرية \_ المدينة \_ السعودية .

🍨 ـ أسماء من يعرف بكنيته من أصحاب رسول الله ﷺ .

محمد بن الحسين الأزدي . الدار السلفية \_ بومباي \_ الهند .

• ـ الإصابة في تمييز الصحابة .

ابن حجر العسقلاني ـ م . الكليات الأزهرية ـ مصر ـ القاهرة .

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار .

لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي . من منشورات جامعة الدراسات الإسلامية \_ كراتشي \_ باكستان .

الأعلام .

خير الدين الزركلي . دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان .

• \_ إمعان النظر شرح شرح نخبة الفكر .

محمد أكرم النصر بوري ـ طبع حيدر آباد ـ السند ـ باكستان .

• \_ إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ .

ابن حجر العسقلاني \_ دار الباز \_ مكة المكرمة \_ السعودية .

• ـ الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف .

لابن المنذر \_ تحقيق صغير أحمد \_ دار طيبة \_ الرياض \_ السعودية .

• \_ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون .

إسماعيل باشا البغدادي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان .

• \_ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث .

أحمد شاكر \_ دار العاصمة \_ الرياض \_ السعودية .

- البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
   الشوكاني ـ دار البحاري ـ المدينة . السعودية .
- البحر الذي زخر
   السيوطي ـ رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة ـ مطبوع بالآلة

الكاتبة.

• ـ بداية المحتهد ونهاية المقتصد .

لابن رشد الأندلسي . دار الكتب الإسلامية ـ مصر القاهرة .

• \_ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .

محمد بن علي الشوكاني ـ م . ابن تيمية ـ القاهرة ـ مصر .

بين الإمامين مسلم والدارقطني .

أ.د . ربيع بن هادي عمير المدخلي . المطبعة السلفية بنارس ـ الهند .

بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه .

أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم \_ ملحق بآخر التاريخ الكبير للبخاري \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان .

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول.

صديق حسن خان ـ م . دار السلام ـ الرياض ـ السعودية .

• ـ تاريخ بغداد .

الخطيب البغدادي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان .

• ـ التاريخ الكبير

محمد بن إسماعيل البخاري ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .

• ـ التبصرة والتذكرة .

زين الدين العراقي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .

• \_ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .

ابن حجر العسقلاني ـ المكتبة العلمية ـ بيروت ـ لبنان .

• \_ التتبع .

أبو الحسن الدارقطني ـ دار الخلفاء ـ الكويت .

• \_ تجريد أسماء الصحابة .

أحمد بن عثمان الذهبي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .

• \_ التحقيق في أحاديث الخلاف .

لأبي الفرج ابن الجوزي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي .

لأبي بكر السيوطي . دار الكتب الحديثة ـ القاهرة ـ مصر .

• ـ تذكرة الحفاظ.

الذهبي ـ دار إحياء التراث الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان .

التذكرة في علوم الحديث .

لابن الملقن . دار عمار ـ عمان . الأردن.

التذكرة في علوم الحديث .

لابن الملقن .نشر الدار السلفية \_ بومباي \_ الهند .

ترتیب القاموس المحیط .

الطاهر أحمد الزاوي ـ الدار العربية ـ للكتاب ـ ليبيا .

• ـ تصحيفات المحدثين .

لأبي هلال العسكري . المطبعة العربية الحديثة ـ القاهرة ـ مصر .

• ـ تغليق التعليق على صحيح البحاري .

- ابن حجر العسقلاني ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان .
  - \_ تفسير القرآن العظيم .
  - لابن كثير الدمشقى ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .
    - ـ تقريب التهذيب .
  - ابن حجر العسقلاني ـ دار الرشيد ـ حلب ـ سوريا .
    - \_ تقريب التهذيب \_
    - ابن حجر العسقلاني ـ دار العاصمة ـ السعودية .
- ـ تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين .
  - أ.د ربيع بن هادي المدخلي ـ دار السلام ـ الرياض ـ السعودية .
    - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح .
    - زين الدين عبدالرحيم العراقي \_ دار الحديث \_ بيروت \_ لبنان .
- تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف
  والوهم
- الخطيب البغدادي . طلاس للدراسات والترجمة والنشر \_ دمشق \_ سوريا.
  - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .
  - آبن عبدالبر الأندلسي . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب .
    - ـ التمييز .
  - مسلم بن الحجاج . شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة ـ الرياض .
    - \_ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .
- محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي ـ المكتبة الحديثية ـ الإمارات العربية

- \_ العين.
- ـ تهذیب التهذیب .

ابن حجر العسقلاني ـ دار صادر ـ بيروت ـ لبنان .

- تهذیب الکمال فی آسماء الرحال .
   جمال الدین المزي \_ مؤسسة الرسالة \_ بیروت \_ لبنان .
  - التوضيح الأبهر لتذكر ابن الملقن على الأثر .

محمد السخاوي ـ دار التقوى ـ بليس .

- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح النظار .
   محمد بن إسماعيل الصنعاني \_ المكتبة السلفية \_ المدينة \_ السعودية .
  - ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي .
     دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان .
    - \_ الثقات .

لابن حبان البستي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان .

- \_ الجامع .
- للإمام محمد بن عيسى الترمذي . مطبعة الحلبي ـ القاهرة ـ مصر .
  - حامع التحصيل في أحكام المراسيل .
     للعلائي . عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية بيروت لبنان .
- الجامع الصحيح .
   للإمام محمد بن إسماعيل البخاري \_ المطبعة السلفية \_ عنها دار المعرفة \_
   بيروت \_ لبنان .
  - جامع العلوم والحكم .
     ابن رجب الحنبلي . مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان .

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع \_ الخطيب البغدادي \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ لبنان .
  - - جامع المسانيد الخوارزمي دار الباز مكة المكرمة السعودية .
    - ـ حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس.

محمد بن فتوح الحميدي ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ مصر .

- الجرح والتعديل .
- ابن أبي حاتم . دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان .
  - - الجمع بين رجال الصحيحين.

لأبي الفضل محمد بن طاهر بن القيسراني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لينان.

- - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء .
- أبو بكر الشاشي القفال . مكتبة الرسالة الحديثة \_ عمان \_ الأردن .
  - الخطط
  - \_ تقي الدين المقريزي \_ مطبعة بولاق \_ القاهرة \_ مصر .
    - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .
    - ابن حجر العسقلاني ـ دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان .
      - الذيل على العبر في حبر من غبر
  - ولي الدين أبي زرعة العراقي . مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان .
    - الرسالة \_
    - الشافعي . المكتبة العلمية . بيروت ـ لبنان .
      - رصف المباني في شرح حروف المعاني .
    - أحمد المالقي ـ دار القلم . دمشق ـ سوريا .

- \_ رفع الإصر عن قضاة مصر .
- ابن حجر العسقلاني . المطبعة الأميرية . القاهرة ـ مصر .
  - ـ روضة الناظر وجنة المناظر .
- لموفق الدين ابن قدامة \_ مكتبة المعارف \_ الرياض \_ السعودية .
  - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها .
- محمد ناصر الدين الألباني ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان .
  - سنن ابن ماجة . المكتبة العلمية . بيروت ـ لبنان .
    - \_ سنن أبي داود \_ دار الحديث \_ بيروت \_ لبنان .
  - \_ سنن الدارقطني \_ مطبعة فالكن \_ لاهور \_ باكستان .
- \_ سنن الدارمي \_ نشردار إحياء السنة النبوية \_ المكتبة العلمية \_ بيروت .
- \_ سنن النسائي (المحتبي) \_ دار المعرفة \_ بيروت \_ لبنان \_ توزيع مكتبة المؤيد.
  - السنن الكبرى ـ البيهقي . دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .
  - سير أعلام النبلاء ـ الذهبي ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان .
- \_ شذرات الذهب \_ ابن العماد الحنبلي \_ دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - شرح ألفية السيوطي في علم الحديث .
     أحمد شاكر ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .
- \_ شرح علل الترمذي \_ أبن رجب الحنبلي \_ مكتبة المنار \_ الزرقاء الأردن.
  - \_ شرح معاني الاثار \_ الطحاوي \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان .
    - شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر .
    - على بن سلطان القاري . دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .
      - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .
    - إسماعيل بن حماد الجوهري ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان .

- \_ صحيح ابن خزيمة \_ المكتب الإسلامي \_ بيروت \_ لبنان .
  - \_ صحيح سنن الترمذي .

الألباني ـ نشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج ــ المكتب الإسلامي ــ بيروت .

- صحیح مسلم دار إحیاء التراث العربی بیروت لبنان .
  - الضعفاء والمتروكون ـ الدارقطني .

مكتبة المعارف \_ الرياض \_ السعودية .

• \_ ضوابط الجرح والتعديل .

د. عبدالعزيز العبداللطيف \_ مذكرة مقررة في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية \_ مصورة ١٤١٠هـ .

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .
- محمد السخاوي . مكتبة الحياة ـ بيروت لبنان .
- \_ طبقات الشافعية \_ لأبي بكر ابن شهبة ، دار الندوة الجديدة \_ بيروت \_ لينان.
  - الطبقات الكبرى لابن سعد ـ دار صادر ـ بيروت ـ لبنان .
- \_ طبقات المحدثين بأصبهان \_ لأبي الشيخ الأنصاري \_ \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت .
  - \_ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين .

تقي الدين الفاسي المكي \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ لبنان .

- عقود الدرر في علوم الأثر .
- لابن ناصر الدين ـ مخطوط ـ مصورتي .
  - \_ العلل الصغير \_ للترمذي .

- ملحق بآخر الجامع ـ مطبعة مصطفى الحلبي ـ القاهرة ـ مصر .
  - - علل الحديث ابن أبي حاتم دار المعرفة بيروت لبنان -
  - العلل الواردة في الأحاديث النبوية \_ لأبي الحسن الدارقطني .
     دار طيبة \_ الرياض \_ السعودية .
  - - علوم الحديث لابن الصلاح دار الفكر سوريا دمشق .
    - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام .
- محمد ناصر الدين الألباني ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان .
- خريب الحديث . الخطابي ـ مركز البحث العلمي ـ جامعة أم القرى ـ
   مكة المكرمة ـ السعودية .
  - ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري .

ابن حجر العسقلاني ـ المطبعة السلفية ـ تصوير ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .

- د فتح الباقي على ألفية العراقي .
   ز كريا الأنصارى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- د فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي .
   محمد بن عبدالرحمن السخاوي \_ المطبعة السلفية \_ بنارس \_ الهند .
  - \_ فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب .
    - حماد الأنصاري \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ لبنان .
- الفقيه والمتفقه . الخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
  - خوس الفهارس والأثبات ـ عبدالحي الكتاني .
     دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان .
    - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة .
  - محمد بن علي الشوكاني . المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان .

- \_ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
- للقاسمي \_ تحقيق محمد بهجة البيطار ـ دار إحياء الكتب العربية \_ مصر .
  - \_ قواعد في علوم الحديث .
- تحقيق عبدالفتاح أبو غدة \_ نشر مكتب المطبوعات الإسلامية \_ حلب .
  - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .
  - الإمام شمس الدين الذهبي . شركة دار القبلة و مؤسسة علوم القرآن .
    - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .
    - حاجى خليفة . نشر دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان .
      - كشف النقاب عن الأسماء والألقاب .
      - ابن الجوزي ـ دار السلام ـ الرياض ـ السعودية .
        - \_ الكفاية في علم الرواية \_
    - الخطيب البغدادي ـ دار الكتب الحديثة ـ القاهرة ـ مصر .
- ـ الكنى والأسماء . مسلم بن الحجاج . المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية.
  - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .
  - علي المتقي الهندي . مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان .
    - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحافظ .
  - لابن فهد المكي . دار إحياء التراث العربي ـ بيروت . لبنان .
  - ـ لسان العرب . لابن منظور الإفريقي ـ دار المعارف القاهرة مصر .
- - المؤتلف والمحتلف . للدارقطني ـ دار الغرب الإسلامي ـ بيروت . لبنان.
  - المتفق والمفترق \_ مختصر \_ الخطيب البغدادي \_ مخطوط \_ مصورتي .
    - \_ المجروحين \_ لابن حبان البستي . دار المعرفة \_ بيروت \_ لبنان .
      - الجحلس الأول من أمالي ابن ناصر الدين .

- لابن ناصر الدين الدمشقى ـ دار العاصمة ـ الرياض ـ السعودية .
  - المجموع شرح المهذب النووي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان .
- جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية \_ جمع عبدالرحمن بن قاسم . طبع
   مكتبة ابن تيمية \_ القاهرة \_ مصر .
  - المخزون في علم المحديث ـ للأزدي ـ الدار العلمية ـ دلهي ـ الهند .
- \_ مذكرة أصول الفقه \_ محمد الأمين الشنقيطي. دار القلم \_ بيروت \_ لبنان .
- المستدرك على الصحيحين ـ لأبي عبدا لله الحاكم ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .
  - \_ المسند \_ أحمد بن حنبل \_ المكتب الإسلامي \_ بيروت \_ لبنان .
  - المسند الأبي يعلى الموصلي دار المأمون للتراث بيروت لبنان .
  - المصنف عبدالرزاق الصنعاني المكتب الإسلامي بيروت لبنان .
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية \_ ابن حجر العسقلاني تحقيق الأعظمي.
- - المعتمد في أصول الفقه لأي الحسين البصري المعستزلي المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية دمشق سوريا .
- المعتمد في أصول الفقه ـ لأبي محمد عمر الخبازي ـ ت محمد مظهر ـ
   جامعة أم القرى مكة المكرمة.
  - المعجم ـ لأبي سعيد بن الأعرابي ـ مكتبة الكوثر ـ الرياض ـ السعودية.
- معجم البلدان . ياقوت الحموي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ
  - \_ المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل. لابن عساكر \_ دار الفكر \_ بيروت \_ لبنان .

- المعجم الكبير ـ الطبراني ـ مصورة عن وزارة الشؤن الدينية بالعراق.
- معجم مقاييس اللغة لابن فارس دار الكتب العلمية قم إيران.
  - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس.
  - ابن حجر العسقلاني . دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .
- معجم المؤلفين \_ لعمر كحالة \_ دار إحياء الـتراث العربي \_ بيروت \_
   لنان.
- معرفة علوم الحديث \_ لأبي عبدا لله الحاكم \_ المكتبة العلمية \_ المدينة
   النبوية \_ السعودية .
  - المغني في أصول الفقة . جلال الدين الخبازي .
     مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى \_ بمكة المكرمة \_ السعودية .
    - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد .
       برهان الدين بن مفلح \_ مكتبة الرشد \_ الرياض \_ السعودية .
  - المقنع في علوم الحديث ـ لابن الملقن . دار افواز . الرياض ـ السعودية.
    - منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر .
       محمد محفوظ الترمسي ـ مطبعة مصطفى الحلبي ـ القاهرة ـ مصر .
      - المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي .
         بدر الدين ابن جماعة ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان .
- - الموافقات في أصول الشريعة .
     إبراهيم بن موسى الشاطبي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .
- \_ موضح أوهام الجمع والتفريق . الخطيب البغدادي \_ دار الكتب العلمية \_

- بيروت لبنان ـ
- \_ الموطأ \_ للإمام مالك ، رواية يحيى الليثي حمطبعة الحلبي \_ القاهرة / مصر .
  - الموقظة ـ للإمام الذهبي دار أحد للنشر .
  - \_ ميزان الاعتدال في نقد الرحال \_ للذهبي دار المعرفة \_ بيروت \_ لبنان .
- نزهة الألباب في الألقاب \_ ابن حجر العسقلاني \_مكتبة الرشد \_
   الرياض.
- نزهة النظر شرح نخبة الفكر ـ ابن حجر العسقلاني ـ مكتبة طيبة ـ المدينة
   ـ السعو دية .
- ـ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ـ ابن حجر العسقلاني ـ بحاشيته النكت على نزهة النظر ـ لعلي حسن عبدالحميد ـ دار ابن الجوزي ـ الدمام ـ السعودية.
- ـ النكت على كتاب ابن الصلاح ـ ابن حجر العسقلاني ـ طبع المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية ـ المدينة ـ السعودية .
- هدي الساري ـ ابن حجر العسقلاني ـ مصورة عن السلفية ـ توزيع مكتبة المعارف ـ الرياض ـ السعودية .
  - ـ هدية العارفين ـ إسماعيل باشا البغدادي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان.
    - \_ الوافي بالوفيات \_ الصفدي \_ نشر دار فرانز ستايز شتو ١٤١١هـ .
      - الوصية الكبرى ابن تيمية ـ دار عمار ـ عمان الأردن .
- الوضع في الحديث ـ عمر حسن فلاتة ـ مكتبة الغزالي ومناهل العرفان ـ دمشق ـ سوريا .
  - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر .
     محمد المناوي \_ مكتبة الرشد \_ الرياض \_ السعودية .

## الغمرس العام

| الصفحة   | • الموضوع                    |
|----------|------------------------------|
|          | • تقريظ د. عبدالرحيم القشقري |
|          | • المقدمة                    |
| <b>Y</b> | • القسم الأول : قسم الدراسة  |
| Λ        | • ترجمة ابن الملقن           |
|          | • ترجمة السخاوي              |
|          | • نسخ الكتاب                 |
| ۲٠       | • عملي في التحقيق            |
|          | • توثيق نسبة الكتاب للمؤلف   |
| ۲٥       | • القسم الثاني: قسم التحقيق  |
| ۲٦       | • النصِ المحقق               |
|          | • فهرس الآيات الشريفة        |
| ١١٤      | • فهرس الأحاديث النبوية      |
| 1114-110 | • فهرس التراجم               |
|          | • فهرس لمباحث الكتاب         |
| ١٢٣      | • فهرس للمصادر والمراجع      |
| ١٣٧      | • الفهرس العام               |